# المؤاهِ بُالسَّنية شعُ عِزيالفتح للسَّا وَقِ الرَّفَا يَسِكُ

يشيخ المشكلم بخَدَّرُ ثَنَ تَاجِ الدِّينَ أُحَدَّ الوَّبِيمِّ إِلْشَا فِعِيُّ المَوْفِ السَّامِينِ

ويليب، **خصُوصيّة الاصْطِفَا لُاحتْ إلاَوَثُّا** لسيُدي عَلَي وَهَا إن سيْدي عَلَى وَهَا للتوفيسية للتوفيسية

ويلبث. متناخيط الصَّفَ بابنّات استبالتنادات بني الوفسا باللف طعني

يهنن أيت تابرتاي بدت قابر الأثباري شعار الذه ضياحة

> نىندىنىد. اشتىخ أجمت دفرىدالمزرتىدى

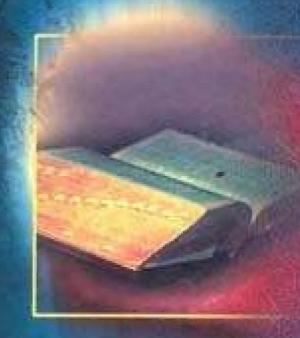



## الواهبالسنية

شرح عزب الفنح ليسادة الوفائية

لِشيخ إلا يُسكَم مِحَدَّق مَاجِ الدِين أُجِمَرُ الوَّبِيمِ الشَّافِعِيُّ المتَوفِّن احينهِ

وليب وليب وليب والمحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترا المحترات ال

المتوفر المسنط

وبليث. مخاخ الصّف المناسنة المستادات بني الوف بالمضطفئ ﷺ بآل كمضطفئ ﷺ

لِيشتى أُجِيث بَهَابر كَلِي برنس كَامِرُ الِأَمْيَّا دِيُ مشعلادالترن النافي عشرُ

> نننده نعلید استیخ اُجمشد فریدالمزئیدی



دارالکنېلملينا نوانه الفادان نوانه الفادان

أَسْسُهَا الْكَهْارِكُونُ سَنَةَ 1971 بَيُنِينَ ـ يِكَانِ Est. by Hohesmad All Daydous 1971 Bahat - Lahessa Bahata an Mahamad All Bahatan 1971 Banasat - Libas Title

AL-MAWÄHIB AL-BANIYYAH ŠARH HIZB AL-FATH LIL-SĀDAH AL-WAFĀŤYYAH

HUŞÜŞIYYAT AL-"IŞTIFÂ LI "AHL AL-WAFÂ ط لمسائدة

MANAHIL AL-SAFÀ

BI ITBÁT NASAB AL-SÁDÁT BANI AL-WAFÁ BY AL AL-MUSTAFAS

Classification: Sufism

: Muhammad ben Tājuddin al-Wasimi Author

and, Sidi 'Ali Wafa ben Muhammad Wafa

and Sali ben 'Amir al- kadi

: Ahmad Farid al-Mizyadi Editor

: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah **Publisher** 

: 272 Pages

: 17\*24 Size

: 2010 Year

Printed in : Lebanon

: 1" Edition

الكتأب : المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية ويليه بخصوصية الأصطفا لأهل اليفا

ويليمسناهل الصفا بإثبات نسب السادات بنى الوفاء بأل المصطفي

> التصنيف : تصوف

: محمد بن تاج الدين الوسيمي

المولف وسيدي على بن محمد وها

وعلى بن عامر الإيتادي

: الشيخ أحمد طريد المزيدي المحتق

: دار الكتب العلميــــة - بيروت الناهر

عبد الصفحات: 272

قياس الصفحات: 24°17

سنة الطباعة : 2010

بلد الطياعة : لبنان

: الأولى الطبعة



H : 3991 3 000 010031/12 #361 5 864013ut: 11-9424 Betret-Leb Rhed al-John Bolius 1187,2290

برمون القراحيلي دار الكتب الطبية 71\(11\-(44-A ... 17P+ MIN . A - MIT

Exclusive rights by O Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut-Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement reserves à O Dear Al-Kettels Al-Handyels Beyrouth-Liban Youte représentation édition, traduction ou reproduction même partielle,par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illidite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية معفوظة لسار البكتب الملمية بهروت المنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعلاة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تمجيلهمّلي أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر أو يرمجته على اسطوانات شولية إلا بمواطنة الناشر خطياً.



## بنسب إلليالخ فرالنجي

#### مقدمة التحقيق

حملًا لمن أطلع شوس أسراره في سماء سنائه، إرشادًا لأوليائه، وأشرق بدور أسمائه من عرش رحمته على فرش حكمته إشهادًا لأصفيائه، فوضعوا الأحزاب الجامعة للفوائد، ورتبوا الأوراد الجالية للخرائد؛ فسكن بها أتباعهم قصور قبابه وستور أحبابه.

أحده على ما أظهر من حقائق عوارف المعارف، وأشكره على ما أوضح من طرب طريق صوارف المصارف، حمد من شرب من مشارب أهل الصغا، وشكر من طرب على مآرب آل الوفا، فجنى شرات الأدوية العرشية من شجرات الأودية الفرشية لأطباء روحانية وحكماء رصانية، يداوون بجواهر الأدعية المستجابة، ويُعالجون بغواخر الأدوية المستطابة من بحربات فواتح آيلتها شافية، ومركبات فواتح دلالاتها كافية.

والحمد لله الذي فتح الأوليائه طرق الوسائل، واجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم انتصر واهتدى، ومن حاد عن طريقهم انتكس وتردى، ومن تسلك بأذيالهم أفلح وملك، ومن قابلهم بالاعتراض انقطع وهلك، أحمده حمد من الاملحأ الا إليه، وأشكره شكر من تحقق أن خير الدنيا والآخرة في يديه، وأستعينه استعانة من الا يعول في الأمور كلها إلا عليه، وأستخيره استخارة موقن أن الخيرة في كل الأمور لديه، وأصلي على سيدنا محمد وأسلم، وعلى آله وأصحابه عدد خلق الله الكريم وأفضاله.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أحثى كأس المحبة من لجج بحر القربة؛ فوحد وما ألحد، وكان في كل مقام مفرد.

وأشهد أن سيدنا محمد عبده المصطفى الله وحبيبه المحتى الذي أفرغت عليه حلة الشهود في حضرة الوجود، صلى الله عليه وعلى جبيع الآل والأصحاب والعشيرة والأحزاب ما هبّت نسمات الألطاف الإلهية في الأسحار على التالين للأوراد والأذكار، وأمطرت عليهم سحائب الأنوار درر الأسرار، صلاة وسلامًا دائمين متلازمين بدوام رحمة الله في دار القرار. ثم أتوجه لتنبيه لطيف يكون كافتتاح وتعريف، أنه هذه الدرر الثلاثة التي بين أيديكم، تكملة لما أمرنا به وامتثلنا له بتحقيق تراث السادة الوفائية

- رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُم - المعروفة مناقبهم وفضائلهم، وأنهم القطب الكمل، رجاء التماس شيئًا من بركاتهم وكرامتهم، وطلبًا لنفعهم وإحسانهم وتفضلهم ومن الله المعتمد في بلوغ التكميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله المستعان وعليه التكلان.

هذا.. وقد خرجت مجموعة عظيمة وغير قليلة من تراثهم النادر المبارك، وكذلك من تراث من ترجم لهم أو شرح حزبًا من أحزابهم أو قصيدة من قصائدهم.

وقد قمت بالضبط والتحقيق، والتعليق والتخريج والعزو للبعض والتوثيق، وما هو إلا جهد المقل، ومحاولة الاقتراب من دخول الباب، وحصول بركة الأعتاب، وطمعًا في ورثة أُولي الألباب.

وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ هادي العباد، ولباب اللباب، وموصل الألباب لحضرة القدوس الوهاب.

كتبه/أبو الحسن والحسين: أحمد فريد المزيدي 3027 6 10 10 10



#### ترجمة المصنف

هو الشيخ العلامة الإمام العمدة العالم محمد بن تاج الدين أحمد الوسيمي الأنباي الشافعي.

الوسيمي بفتح ثم مهملة مكسورة محمد بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن محمود العمري الكاتب. «الونائي» نسبة لونا من قرى الصعيد بالقرب من بوش أحمد ومحمد ابسنا إسماعيل بن محمد بن أحمد، وابن ثانيهما البدر محمد؛ وقاضي الخانكاه الشمس محمد بن محمد بن عثمان وابنه أبو الوفا محمد. تلميذ ابن حجر العسقلاني،

قال الشيخ الكتابي: أخذ عنه البرهان اللقابي والنور علي الزيادي، كلاهما عن المعمر محمد الوسيمي المصري الشافعي، وهو عن الحافظ ابن حجر، ذكر أخذه عنه جازئا به الحافظ الزبيدي في العقد المكلل، وهو عندي بعيد، وقد ترجم للوسيمي المذكور الحبي في والحلاصة قائلاً: رأيت ترجمته بخط الشيخ مصطفى بن فتح الله فقال فيها: أخذ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ولازمه سنين، وأدرك الحافظ ابن حجر، وله عنه روايات، وبلغني أن شيخ الإسلام زكريا كان يجله لذلك كعادته مع كل من أدرك الحافظ ابن حجر. ونقل شيخنا الحافظ عمد بن العلاء البابلي عنه أنه كان يقول في شأن الحافظ ابن حجر: الحديث فنه والشعر طبعه والفقه يتكلف فيه؛ وي عنه النور الزيادي وسالم الشبشيري والبرهان اللقاني والنور الأجهوري كثيرًا، وكان لا يترك قراءة الحديث صيفاً وشتاء.

عاش أكثر من مائة وخسين سنة توني سنة 1006 ست وألف صنف:

- غاية الفخر في شرح حزب البحر.
- المواهب السنية بشرح حزب السادة الوفائية.
   انظر: عجائب الآثار (1/ 59)، هدية العارفين ( 85/2)،
   الضوء اللامع (5/165)، فهرس الفهارس (1/8/1).

بركة انفاسه العاطرة نفست وسجينه الماب البسنية فينرح كمزب السادة الوما سيتوانياح أكمتنا تبئزة غزب سبديا لمانعض لافلها ملأيي الاعبدة لعاد بدرالكرم والاينينامل سنسسعايب فعشلها لعيم ولاتمول ولا مؤة الإيسه العلالعظمنا ورجنا منامت ليمامدا وحزارجم سنا لوح ويعوا لمعاصدا للمقرموا والنا والي الوبوما لمستنق فجبه المعامدوا لأحمظ أديع مستينا ملبه تانه بنيالها لنتمن وم نتزيد تنزله الازموالومة وانة المناب تتسقيها الننمسر فانتشرنا ينهاواسه تستناله لما خوذة منعوذ ككبا فإمنزخنها عنبادا لغاين وود المبدأوا لوحنا ربتهم الرجيم بماذ زياد عالبتاً عَلَى عاريا و عالم بيناب ازبداً بالسماء عهد بينر معاريا و عالم بيناب ازبداً بالسماء عملا بينر كإاس ابيدانيد تبسوا معه الرحن الرجيع فهوا فنعام وتكومنا لتؤصنا فابهوا لنبزى اللهنفا مذفخوا سراحه تساللانتقرم حلاسه عندكما لاسلم البغلي عادُلُوالبسكة وإما لباتبولهما غشانيا لِيا معه مراما به اسعه مقالِها عاجوسيلة الكالروكيل الوبسا عطيرب بناي يتوكالهنتما بأسمه نتبأل وأعلان عزا المرساليُونيام المعضارالنا طعوجها للكسل معاشتيل منزيعنا ومفري المانشا دموتل يباعل المنت

المولد المترد الومعانية والعسات الازكيم . التوجد بالمعدائية وأسختناف المباءة وألاس الذي فلخ ابعاب المسعاءة الديبين وولي تخاله لعباء فأعل وناك الميان واوصورا صلاه مَ عَلَمُهِ بَادِهُ ١ يَكُسُوانَتُ الْعَبَارِفِينَ وَعَلَمْ كَاجَبًا \*\* وصائمة اصطفا يدنهما لبينين ومتوسين حفلدوصلندمنا لاعباد جنا أيغين والنيب ١ ز١٧ لدأ ١٧ مد وحد ولأسترنك لدا يمكُّر المراكبُونُ وأخلدان سعدنا محلاعبه مواصوله سسيف وسين عسان مبدر مرديد ومعاجون اَسَسَاکِمِدَ فَهِذَا جَدِدٍ طَامَتُورُهُ شَرَّمَ لَلْكُ على غرب الشريب المسسوب للعادد الريايي والغليبا لعهمآ يذصلعبآ لكما مأنشاك والمنامنية لمامؤرة المسالودة واعكما لغامقته والاشالأت افرا ببتة لسال زمائه وتبج وفننه واوانه سيدى محلاايا للضلوف منتمنا مده بنيا بي بيركات وومتكنه ومناوا منتشنا س نفات أمراره المعاطرة والمرن مين شهدت ا بوارعاوم ذا لدنيا والامزة جعلت بحدية لانشوة نتكره لاب عشرو دغيرة لرمسه و رحاً لمغنزه شطيبي فريوج والشهجيت بيت مناشري كلابا تغنوم ناجعكم وتصد ويعم ن شا الدخال

ببركة

الغزغا لاكبروان تطلنعت طلعرشك بوم المستزوان فكتعنمنا لنزبن الماجتوبا لأمنياذ فمن دُحكَ حدثًا لننَّا دِوَا دخَلِ الْجِنْدُ نَعْمُ فَمُ الْوَالْمِ ا مد وساعارسد ملهلادا لعوصيدا فعان وسلام فإلرسلين والمؤ ودرس العالم فأجمت الننبرالمنكرالمغيراله بالمنعرجد تاجالين ا بماحلة لوسيم معزا مسرد مؤجه ومستر في تداوين مبوب بترية سنهرس اعماد موم بالعربيد. الاعل بشادع برم الإعدست المتسيان المنظ سنتسبوسبوروسعماية مان أرارا جعد ولم انظر لمعطلان دخلت سنتاك مرتبعيد وحذلت منه نععا لغاظ والمنتث فيتزباءة ترتدا شنزهنا النديت المامنة منتزنات كلامهدد رز منينان مزاب اشا دان عاان نأناباد انتأبدرك بشار ما شهاد المبيلا ولعلالمنون شغارستن سابيها معيواسستن اجرة نتلددا تبياله بامانتدا فاجلدوا ماساريع فظلاله من النفرف عالمها متونة النوع وجولو مع النهاكم تدركان العالية بعا لطرح ما نجع سغيزه بوجد فنذلك من فسال سدسهان ونطل والآن المكومن فعلالوافظ عيسان ليمرم طاتة وكلاميورم الامندون فابخ المتائة والسداد وان تنسرا لوتوف عاآلزا دوا لله روف بالعباد

رب من محتدبعنها تصماید مكارسم لذكا لنباستها سعيد وجولو لمطه وعله الملكائخ المتكادث والمملط الماصما والدعان الدن المسندا خاكمشنعامعدسانا شغا وجداحدهن اكسيلامة لكنومعك وتكوننا لسيلامة مستهديز كاللذارذا للذا ذءوا لشابيذا بسلع عومشنلك ورماینکهسسوله دکشل سه دیگون بعشه اشعار اسمانيه التيالث والسعم بغيما لمسسلة والانتباء كإفال ملاو ركرلا يوسول خش بحكوك فيما حربيلم تم لايعدوا فانفسهم حرجاكما فطبت وتسولوا مشنيعا ونوله الشكيمامه در موكد لعامل والله نعابًا المع الله باش استدا ۷ خعال والعد ع العالم عل عبر شالو الشهت البسا لمصاددومة الثانة وعثل العاديوا لمساديوهوا لاطوالاخروف الغائساس ليويكارب بيدويواكيوما لاغربآ سننتخابوب الطربقة للرمون وارماب المؤاما وابوام المعقف العقاب المكينة وزي بعابرات الدالة بمالاوجهكرو تبلال سلطانكذا لنتوع وانؤس البحر بيبرت من خلت كسيدنا يبرع عليه انضل مسلاةً والنزد تشبع ان نندٌ على كند بالوفاة عاالعتاب والسنة وان منفع ل ما حيث دعل تغنيه ذا غوابموما حلته لعاماً لآا طيقَ عفاسه منالمتعايمة ألاتدخلب فملاس يعيزنهم

نبوذج من المخطوط

النزع



### بنسب إلله التغيز الرجيء

الحمد فله المتفرد بالوحدانية، والصفات الأزلية المتوحد بالصملانية، واستحقاق العبادة والربوبية الذي فتح أبواب السعادة للمريدين، ودلَّ من اختاره لعبادته على طريق السالكين، وأوصل من اصطفاه من خلص عباده إلى مراتب العارفين، وعلم من اجتباه وهداه من اصطفائه من علم اليقين، وحقق من حفظه وصانه عن الأغيار بحق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين الله وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد:

فهذا بحموع على صورة شرح لطيف، على الحزب الشريف المنسوب للعارف الرباني والقطب الصمداني صاحب الكرامات المشهورة، والمناقب المأثورة المسطورة، والحكم الفائقة، والإشارات الرائقة لسان زمانه وشيخ وقته وأوانه سيدي محمد أبي الفضل وفا، نفعنا الله تعالى ببركاته ورضي عنه وعنا، وأنشقنا من نفحات أسراره العاطرة، وأشرف علينا من لمعات أنوار علومه في الدنيا والأخرة، جعلته بحلبة لأنسي، وتذكرة لأبناء جنسي، وذخيرة لرمسي، ورجاء لمغفرة خطيئتي في يومي وأمسي، جمعت فيه من متفرق كلام القوم ما يعظم وقعه، ويعم – إن شاء الله تعالى – ببركة أنفاسهم العاطرة نفعه، وسيته: «المواهب السنية بشرح حزب السادة الوفائية» وليضاح الخفاء بشرح حزب سيدي أبي الفضل وفا، والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يفيض عليً من سحائب فضله العميم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

قال المصنف على: [بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولاي يا واحد، يا مولاي يا دائم، يا علي يا حكيم. اللهم إني أومن بك وبملائكتك وكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأقر بوحدانيتك، وأستعينك وأتوكل عليك، وأستغفرك وأتوب إليك، وأخشى سطوتك، وأرجو رحمتك، يا مؤمن يا باعث يا وارث يا واحد يا معين يا كافي يا غفار يا تواب يا قهار يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين].

قال الشارح فله: [بسم الله الوحمن الرحيم] اي: ابتدا والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل: من الوسم وهو العلامة، والله: علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن الرحيم: صفتان مشبهتان مبنيًا للمبالغة من رحم لتنزيله منزلة اللازم، والرحة رقة القلب تقتضى التفضل، فالتفضل غايتها، وأمماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ باعتبار الغاية دون المبدأ، والرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا، وبدأ بالبسملة عملاً بخبر «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» (1) ولكون الغرض إنها هو التبرك بالابتداء بذكر اسم الله تعالى (2).

وروي عنه الله قال: وتخلّقوا بأخلاق الله. ولا شك أن عادته تعالى في ابتداء كل سورة الإتيان بالبسملة سوى براءة، فنحن مأمورون به. ووالتاني، من جهة فضلها ولا يمكن الإحاطة به لمدم الحصاره، ولنذكر بعضه وإن لم يثبت عندنا شرط الرواية فيه لجواز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل سيما إذا وافقت القياس.

منها: قوله الله وإنّ أوّل ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرّحمن الرّحيم، وإنّه أوّل ما نزل على آدم، وإنّها أمان أهل السموات والأرض، وإنّها كلمة جواز من الله تعلى وإنّها خاتم الله لعباده الموحدين».

وقوله ﷺ: وإن المعلم إذا قال للصبي قل: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبراءة للمعلم من الله الرحمن الرحيم، كتب الله تعالى براءة للصبي، وبراءة الأبويه، وبراءة للمعلم من التاري.

<sup>(1)</sup> ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (432/4).

<sup>(2)</sup> اعلم أن قوله: (بسم الله الرحمن الوحيم) يبحث عنها بما يناسب علم الحديث الذي هو علم يعرف به ما روي عن النبي في ومن وجهين: الأول: من جهة طلب الابتداء بها، ودليله الحديث المشهور على ألسنة الجمهور وهو قوله في: «كل أهر ذي بال، لا يهدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أيتري (2)، وني رواية: «فهو أقطع»، ولي أخرى «فهو أجذم». وأوضع منه في الدلالة عليه ما في الجعبري من قوله في: «أول ما كتبه القلم بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإذا كتبتم كتابًا فاكتبوها أوله، وهي مفتاح كل كتاب أنزل؛ ولما نزل علي جبريل بها أعادها ثلاثًا، وقال: هي لك ولأمتك فمرهم لا يدعوها في شيء من أمورهم فإني لم أدعها طرفة عين مذ نزلت على أبيك آدم الملكة، وني رواية «إذا كتبتم كتابًا فاكتبوا في أوله بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم وإذا كتبتموها فاقرءوها».

اقتصرظ كالإمام البخاري في «صحيحه» على ذكر البسملة.

وأما الباء قبل اسم المضاف إلى الله مرادًا به اسمه تعالى؛ فإنما هي وسيلة إلى ذكره على الوجه المطلوب فلم يخل بالابتداء باسمه تعالى، واعلم أن هذا الحزب

ومنها قوله ﷺ: وكل ما في الكتب المنزلة فهو في القرآن، وكل ما في القرآن فهو في القاتحة، وكل ما في الفاتحة فهو في بسم الله الرحمن الرحيم».

وروي: «آنه لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم اهتزات لها الجبال الراسيات، وتزلزلت الأرضون السبع، والسموات، وازدادت الملائكة إيمانا، والمحلوقات يقينا، وخرات الجمن على وجوهها، وتحركت الأفلاك، وحركت لعظمتها الأملاك، وكانت مكتوبة على جبين آدم التخلين، وعلى جناح جبريل حين نزوله على إبراهيم وهو ملقي في النار فكانت بردًا وسلامًا عليه، وعلى عصا موسى التخلين بالعبرانية فانفلق البحر بضربة بها، وعلى لسان عيسى الخلين فتكلم في المهد وأبراً الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، وعلى خاتم سليمان».

وروي: «من قالها مؤمنًا سبّحت معه الجبال إلا آنه لا يسمع تسبيحها، وقالت الجنّة لبيك اللهم وسعديك الحي إنَّ عبدك فلانًا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللّهم زحزحه عن النار، وأدخله الجنة».

وروي: وأنها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الأخرى لرجعت عليها، وقد جعلها الله أمنًا من كل بلاء، ودواء من كل داء، وحرزًا من الشيطان الرجيم وأمنة هذه الأمة من الحسف، والمسخ والقذف والمعرق فالزموا تقويرها، وتقربوا بها إلى ذي الجلال والإكرام». وروى: «أن من كتبها غفر له».

وعن جابر ظان قال: ولما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم آذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله تعالى بعزته لا يسمي اسمه على شيء إلا شفاه، ولا يسمي اسمه على شيء إلا بارك عليه، ومن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم دخل الجنة». وقال ابن مسمود فلانة: ومن أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تسعة عشر حرفًا ليجعل الله كل حرف منها جُنه له من كل واحد منهم».

وقال بعض أهل المعرفة: البسملة كلمة قدسية من كنسز الهداية، وخلعة ربوبية من خلع الولاية، ووصلة قربية لأهل العناية، ورحمة خاصة لأصحاب الجناية، وبكفيها شرفًا كونها في أول كل سورة من كلام الحكيم الخبير انتهى نقلاً عن سيدي محمد عليش في القول المنجي (ص29) بتحقيقنا.

الشريف مع اختصار الفاظه وحجمه اللطيف، قد اشتمل تعريضًا وتصريحًا وإشارة وتلويحًا على ما تعتقد السادة الصوفية، وعلى معظم اصطلاحاتهم العلية، ومقاماتهم الكسبية، وأحوالهم الوهبية، وقد افتتحه بذكر الاعتقاد؛ لأنه أمن لما عداه من حيث الاعتداد، وقدم توحيد الجنان على توحيد اللسان؛ لموافقة حديث البخاري في تقديم الإيمان على الإيمان، وإن خالف ما في رواية مسلم من تقديم الإسلام على الإيمان، ولموافقة الواقع أيضًا فإنه لا يقر أحد بالتوحيد باللسان مع القبول والتسليم والإذعان، ولا بعد أن يمتلئ قلبه بنور الإيمان، وينشرح صدره بمشاهدة بصيرته بالعيان؛ ولأن معرفة الله أول واجب على الإنسان.

[اللهم] أصله يا الله؛ لأن الجمع بين حرف النداء وحرف التعريف في ندائه تعالى لا يختص بالضرورة، وقد كثر في هذا الاسم حذف حرف النداء، وتعويض الميم المشددة في آخره عنه، فقيل: اللهم، فلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض؛ إلا في الضرورة كقول الشاعر:

إني إذا مسساحسدت المسسا أقسول يسا اللسهم يسا اللسهما

وقال الكوفيون: إن الميم في اللهم ليست عوضًا عن حرف النداء، وإنما هي بقية جمله محذوفة وهي (آمنا بخير) فلذا جوزوا الجمع بينهما في الاختيار.

قالوا: ولا يستعمل إلا في الطلب فلا يقال: اللهم غفور رحيم؛ بل يقال: اللهم اغفر لي وارحني، ويجوز أن يستعمل في موضع لا يكون بعده دعاء كقوله ﷺ: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» (1) وقوله ﷺ: «اللهم إني أصبحت أشهدك» (2)، وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ المُلْكِ﴾ [آل عمران: 26].

وقال الحسن البصري فيه: اللهم محمع الدعاء.

وقال النضر بن شيل: من قال «اللهم» فقد دعا بجميع أسائه، ووجه قوم هذا القول: بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجها، وكأن الداعي بها يقول يا الله الذي اجتمعت فيه الأسماء الحسنى والصفات العلا.

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (127/6).

<sup>(2)</sup> رواه أبو داود (317/4).

وقال أبو رجاء العطاردي: الميم فيها تجمع مبعين اسمًا من أسمائه، وقال ابن ظفر: إنها الاسم الأعظم، واستدل لذلك بأن الله دال على الذات والميم دالة على الصفات التسعة والتسعين؛ أي: أومن بك؛ أي: أصدق بوجودك وصفاتك التي لا تتم صفة الألوهية إلا بها ورفض كل معبود سواك، والإيمان في اللغة: التصديق مأخوذ من الأمن، كأن حقيقته آمن به أمنة التكذيب والمخالفة، وأما في الشرع، فقال القاضي: أن التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين عمد والتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، أو بحموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج، فمن أخل بالاعتقاد وحده فمنافق، ومن أخل بالإقرار فهو كافر، ومن أخل بالإقرار فهو كافر، ومن أخل بالإقرار فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقا وكافر عند الخوارج، خارج من الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة، وأما بلسان القوم، فقال ابن حنيف: الإيمان تصديق القلب بما أعلمه الحق.

قال ابن أبي النواس البغدادي: هو الذي يجمعك إلى الله، ويجمعك بالله تعالى، قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَالله بعضهم في قوله تعالى: ﴿ فَلا عَلَى أَن الإيمان الحَقيقي لا يحصل الا لمن حكم الله ورسوله على نفسه قولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضا؛ فتبين لك من هذا أنه لا يحصل له حقيقة الإيمان بالله إلا بأمر من الامتثال لأمره، والاستسلام لأمره سبحانه، انتهى .

[وأومن بملائكتك] اي: اعتقد أنهم عبادك المكرمون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، وجمهور المسلمين على أنهم أجسام لطيفة نورانية تظهر في صور مختلفة، وتقوى على أفعال شاقة، ودل على عصمتهم قوله تعالى: ﴿لا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ التحريم: 6]، فيجب الإيمان بهم، وأنهم كذلك لا يمكن إحصاء عددهم قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلا هُوَ المدثر: 31]، والملائكة جمع ملاك كالشمائل، والتاء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مَألك من الألوك وهي الرسالة؛ لأنهم وسائل بين الله وبين الناس، وقدم الإيمان بهم على الإيمان بالرسل، كما اطرد ذلك في الكتاب والسنة لتقدمهم في الوجود، ولأن وجودهم أخفى؛ فكان الإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى، وللترتيب الواقع في تحقيق معنى الرسالة، فإنه يقال:

أرسل الله الملك إلى الرسول لا لتفضيلهم على الرسل، كما زعم المعتزلة.

[وأوهن بكتبك] اي: بأنها كلامك، وأن ما تضمنت حق، وجميع ما أنزلته منها على رسلك إجمالاً، وأجزم بما ورد في الكتاب العزيز من إنزال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن إنزال صحف إبراهيم وموسى.

[وأومن برسلك] أي: بأنهم صادقون فيما أخبروا به عنك، وبجميعهم أيضًا لا أفرق بواحد منهم، وبأنك أرسلتهم مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والتواب، ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالنار والعقاب، واقتصر على الرسل مع أن الإيمان بالأنبياء مطلقا واجب؛ لأن النبي والرسول بمعنى واحد على ما قاله بعض العلماء؛ أي: لأن الأنبياء تابعون لهم متمسكون بشرائعهم، فكان الإيمان بهم ليمانًا بالأنبياء وتصديقًا لهم، كما أفاده بعضهم، وهذا الترتيب مطابق؛ لأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وسئل على عن عدد الأنبياء، فقال: ومائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا المرسل من ذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر جماعهماه (1) كما في رواية ابن وعشرون ألفًا المرسل من ذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر جماعهما الكمال بن أبي شريف: حبان، وأما رواية مائتي ألف كما في وشرح العقائدي، فقال الكمال بن أبي شريف: أنه لم يرها، وقال الجلال السيوطي أيضًا في تخريج أحاديث الشرح المذكور: أنه لم يقف عليها.

[وأومن باليوم الآخر] أي: اعتقد حقيقته وأنه واقع لا عالة، وأصدق بما يقع فيه من الحساب والميزان ودخول الجنة والنار، وسي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر أيام الدنيا أو الأزمنة المحددة وهو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار، النار، ولا بأس بذكر طرف مما يتعلق بالإيمان؛ فمن ذلك أنه في اللغة التصديق؛ أي: إذعان حكم الممخبر وقبوله وجعله صادقا، وأما في الشرع فهو تصديق النبي الله بالقلب في جبيع ما علم بالضرورة بحيثه به من عند الله كما تقدم؛ أي إجالاً فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان، ولا ينحط عن الإيمان كما في التفصيلي؛ أي: في الاتصاف بأصل الإيمان، وإن كان التفصيلي أزيد بل أكمل، كما في «شرح العقائد» والمراد القبول والإذعان والانقياد والاطمئنان لهذا البيان، ويحصل

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المسند (265/5).

التكليف به، وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كالفناء الذهني، وتوحيد الحواس، ورفع الموانع.

قال السعد: وكان هنا هو المراد بكونه كسبيا واختياريا؛ ثم إنه لا يعتبر ولا يعتد به إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه، كما حكى في «شرح مسلم»: الاتفاق عليه؛ لكن في الشفاء حكاية خلاف فيمن صدق بقلبه، وطالت مهلة، وعلم ما يلزمه من النطق بالشهادتين فلم ينطق مهما، وإن صح أنه ليس بمؤمن وحكاه الفخر الرازي أيضًا في «شرح الأسماء الحسنى»: وهل التلفظ مهما شرط أو شطر فيه خلاف.

قال السعد وجمهور المحققين: على أنه شرط لإجراء أحكام الدنيا، قيل: ولا تظهر فائدة الخلاف إلا مع القول بذلك، فمن قال أنه شرط فهو ناج في الآخرة، ومن قال إنه شطر فليس بناج، أما إذا قلنا بأنه شرط لإجراء أحكام الآخرة فلا تظهر فائدة الخلاف.

ومذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، ومذهب الشافعي فيها: إن هذا هو الإيمان الكامل، وأما قبوله للزيادة والنقصان فهو على هذا ظاهر، وأما على الأول فقيل بعدم قبوله لذلك، قال في وشرح مسلم بعد نقله عن المحققين من أصحابنا المتكلمين: وهذا وإن كان ظاهرًا حسنًا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وبظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريهم الشبهة ولا يتزلزل إيمانهم بعارض؛ بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة، وإن اختلفت عليهم الأحوال، وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، وهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس الصديق أبي بكر لا يساويه تصديق آحاد إنكاره، ولا يتشكك عاقل في أن نفس الصديق أبي بكر لا يساويه تصديق آحاد الناس، ولهذا قال البخاري في وصحيحه، قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل، انتهى.

وهذا ما نقله السعد عن بعض المحققين: قال الكمال من هذا البعض صاحب المواقف، ومنهم أيضًا الإمام النووي وساق عبارته السابقة، وقال في «شرح التعرف»: هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، والحق أن التصديق لا يمتنع قبوله الزيادة والنقصان بمعنى القوة والضعف، وبمعنى كثرة الإفراد وقلتها؛ إذ لاشك أن تصديق صاحب

الشهود والعيان أقوى من تصديق صاحب الدليل والبرهان، وتصديق صاحب الدليل والبرهان أقوى من دليل المقلدين في أهل الإيمان، وإفراد إيمان من تقل غفلاته وفتراته، أكثر من إفراد إيمان غيره، وكذلك من كان إطلاعه على ما يجب الإيمان به من صفات الرب تبارك وتعالى، ومن الملائكة والكتب والرسل وغير ذلك أكثر، كان إفراد إيمان من اطلاعه على ذلك أقل، وإذا وجد من إفراد إيمان من اطلاعه على ذلك أقل، وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار جاز له أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ بل يؤثره على الجزم، كما نقل عن ابن مسعود في إما للتأدب أو التبرك بذكر الله تعالى، أو التبري عن تزكية النفس، وإما الحوف من سوء الحائمة والعياذ بالله تعالى كما تقول: أنا متن إن شاء الله، أو زاهد إن شاء الله لا شكا في الحال، فلأنه كفر لا عالة، قال في وشرح مسلم»: أو زاهد إن شاء الله و في التقييد كالمسلم على ما تقدم، فيقال: على قول التقييد هو كافر إن شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم، فيقال: على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الحائمة وأنها بحبولة وهذا القول اختاره بعض المحدثين والله علم.

[وأؤمن بالقلبر] هو ما يقع من العبد المقدر في الأزل، فهو بمعنى اسم المفعول أي المقدور حقيقة عرفية، ومعناه المصدري إيجاد الشيء على وجه خاص، ويجري على الألسنة مع ذكره ذكر القضاء، وهو إرادته تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال خيره وشره؛ أي: أنهما منه تعالى بخلقه وإرادته، وحاصل الأمر أن الله تعالى قدر الأشياء في الأزل وعلم أنها تقع فيما لا يزال في أوقات معلومة وعلى صفات عصوصة على حسب ما قدرها في الأزل، ومنها يثيب العبد فضلا منه تعالى على ما اكتسب منها عدلا فضلا منه تعالى على ما اكتسب منها إن كان طاعة، ويعاقبه على ما اكتسب منها عدلا إن كان معصية من غير جبر عليها ولا تعريض، فالله تعالى خالق الخير والشر جميعا والعبد كاسب لا خالق، وضل من قال: إن الخير من الله والشر من غيره لتعاليه أن يكون في ملكه ما لا يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال تيج: «الإيمان بالقدر يظام التوحيد» (1) أخرجه من «الجامع الصغير» عن الديلمي، ثم أنه لما ذكر الإيمان مع

<sup>(1)</sup> ذكره الحيشمي في مجمع الزوالد (197/7).

ما يتعلق به عقبه بالإسلام، وهو لغة الاستسلام وشرعا أعمال الجوارح كالنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك، فهو مغاير للإيمان ويطلق أيضًا على الإذعان فيرادفه، وعليه قول النسفى: والإيمان والإسلام واحد اقتصر على معظم أركانه.

[واقر] اي: اعرف واذعن. [بوحدانيتك] اي: بأنه لا إله إلا انت فاقول مع التصديق السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، قال تعالى: ﴿وَالْحِمْوَةُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ الله لا الله والله وقال: ﴿وَالْبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [محد:19]، وقال: ﴿وَالْبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف:158]، لما مر من أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد؛ بل لا بد من الجمع بينهما، وللإسلام أركان وشروط فأما أركانه فهي خسة، كما أخبر بها النبي من الجمع بينهما، وللإسلام الكان وشروط عن الإيمان والإسلام والإحسان.

أحلهما: النطق بالشهادتين: كما مرّ، وما قام مقامه من إشارة الأخرس المفهمة، وهو أعظم أركانه؛ لأنه المخلص من ظلمة الكفر والعذاب السرمدي المدخل في نور الإيمان والنعيم الأبدي؛ لأن أحكام الإسلام الظاهرة مبنية عليه، ولا يعتبر الاعتقاد كما مرًّا إلا إذا أضيف إليه.

ثانيها الصلاة: وهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير عتتمه بالتسليم غالبًا. ثالثها الزكاة: وهي اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. رابعها الصوم: وهو الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص.

خامسها الحج: وهو قصد الكعبة للنسك، وعد ما عدا النطق من الأركان فإنما هو باعتبار الكمال والتمام لما تقدم، وأما شروطه فهي العقل والبلوغ إلا في إسلام التبعية لأحد الأصول والاحتيار إلا في حق المرتد والحربي والترتيب في التلفظ بأن يقدم الشهادة فله بالوحدانية في الألوهية على الشهادة لمحمد على بالرسالة والموالاة، كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - في وشروط الإمامة عنلافًا لما نقله شيخ الإسلام في وشرح الروض عن الحليمي، وكون النطق بلغة يعرف الناطق بها معناها، والإقرار بما سبق منه إنكاره، كأن يقول العيسوي: وأشهد أن عمداً رسول الله إلى كافة الناس، وأما الإحسان المذكور في الحديث المشار إليه فيما مر فهو مراقبة الله تعالى في العبادة، وسيأتي الكلام عليه عند قوله غليه والمراقبة.

وأما الوحدانية فهي علم لا إله إلا الله، وقال السنوسي: على نفي الإثنينية في المنات العلية والصفات والأفعال، ويعبر عنها أيضًا بنفي الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموما، ومعنى الكمية المتصلة التركيب في الذات، ومعنى الكمية المنفصلة وجود ثان منفصل مماثل تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، انتهى.

وعلم الوحدانية إما بالدليل أو بالموهبة، فمن علمها فهو عالم بالتوحيد، ومعنى وحدته وصفته الوحدانية؛ أي نسبته إليها، ثم إن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الكافة وهو اعتقاد أنه تعالى واحد، وتوحيد العلماء وهو العلم بالدليل بأنه تعالى واحد، وتوحيد الصوفية وهو أن يغلب على قلب العبد رؤية الحق حتى يغفل عن الخلق، وإذا انتقل من علم التوحيد إلى حال التوحيد وحقيقته كان في أعلى درجات التوحيد، انتهى (1).

قال ﷺ قال الله تعالى: وأنا الله لا إله إلا أنا من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي (2) رواه الشيرازي عن علي مَنْ كما في والجامع الصغير».

وسأل السيد الجليل أبو القاسم الجنيد ظان عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته وكمال أحدية إيمانه بالواحد الذي لم يلد ولم يولد، وينفي الأضداد والأشباه؛ أي بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصور ولا تثيل، ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْء﴾ [الشورى: 11].

وقال رضي الله تعالى عنه: سأل بعض العلماء عن التوحيد؟ فقال هو اليقين، فقال السائل بين لي ما هو؟ فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونهن فعل الله

<sup>(1)</sup> التوحيد: هو حقيقة لا تنقسم، في وحدة لا تتعدد، في عدد لا يتناهى، وحقيقته: معنى لا تحدده القلوب، ولا تتصوره العقول، ولا يوصله بلاغة العبارة بالمقول، وغايته: نفي كل غير، مع وجود شهوده كل غير، الناطق عنه مقرًّ بالخبر، والشاهد ذاهل، والفائب عنه جاهل، والمدَّعي له مبطل، والعاجز عنه متخلف، فإنه وراء كل غاية يُنتهى اليها، فكل واحد يُجازى فيه بقدر ظنه؛ لأن شرط العلم الإحاطة، وهو معنى يستحيل دخوله تحت الإحاطة؛ فلا علم، ووجوده مُكنة تستلزم ما لا يُقدر عليه، والمخصوص به هو المعجوز عمًا حصل له.

<sup>(2)</sup> رواه الديلمي في الفردوس (51/5).

وحده لا شريك له، وإذا فعلت ذلك فقد وحدته، وقال فله: التوكل عمل القلب، والتوحيد قول القلب، وقال فله: أشرف كلمه في التوحيد ما قال الصديق فله سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته.

قال الإمام القشيري ظه عند سياق مقالاتهم في التوحيد: واعلموا رحمكم الله تعالى أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، وصانوا عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيده ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم، وتحققوا لما هو نعت الموجود عن العدم؛ ولذا قال سيد هذه الطريقة الجنيد: التوحيد إفراد القدم عن الحدث، انتهى (1).

قال القائل: عبارتنا شيء وحسبك واحد، «خاتمة».

ذكر الفخر الرازي في كتاب وشرح الأساء الحسني: في تفسير قولنا لا إله إلا الله الله مسائل نفيسة، ومما يناسب ليراده منها قوله المسألة السادسة من الناس، من قال تصور الإثبات تقدم على تصور النفي بدليل أن الواحد منا يمكن أن يتصور الإثبات؛ وإذ لم يخطر بباله معنى العدم، ويمتنع عليه أن يتصور العدم إلا وقد تصور الإثبات أولا، وذلك لأن العدم المطلق غير معقول بل العدم لا يعقل إلا إذا أضيف إلى موجود معين، فيقال: عدم الدار وعدم المغلام، فثبت أن تصور الإثبات مقدم وتصور النفي

<sup>(1)</sup> اعلم أن المراد بالقوم هم الموحدون، ولا يعرف الموحد إلا بمعرفة التوحيد فعرفه، قال الشيخ الأكبر: (التوحيد نفي الإلتينية، وإثبات العينية): (التوحيد) في اللغة مصدر وحده أي: أفرده، وفي القاموس التوحيد والإيمان متلازمان، وقيل: إن الإيمان اختياري، والتوحيد اضطراري، والمراد هنا الذوقي الشهودي المعتبر عند القوم أي: التوحيد الحقيقي الذوقي الشهودي المعتبر عند أهله المنسوب إلى العبد، أن تنفي الإثنينية بين الحق والخلق، وتثبت العينية لهما بأن تثبت أنهما عين واحدة، ولا تعايز إلا بالإطلاق والتقييد والوجوب والإمكان، ولا تقل المهند المنسوب الأن فيه توهم الإثنينية فليس بتوحيد، بل المراد أن تعرف أن كلاً من الحتى والخلق هو العين الواحدة باعتبار ارتفاع النسب الاعتبارية من البين، وأيضًا هو العين المكتبرة إذا اعتبرت تلك النّسب ولوحظت أحكامها، فإذا نفي العبد الإثنينية من كل شيء فهو موحد، والنفي والإثبات المذكوران توحيد، انتهى نقله من شرح الحكم الأكبرية للباني الكردي (ص256) بتحقيقنا.

متأخر إذا ثبت هذا فما السبب في أن جعل النفي الذي هو الفرع مقدما، والإثبات الذي هو الأصل مؤخرًا، والجواب في تقديم النفي على الإثبات هاهنا أغراض:

الأول: أن نفي الربوبية عن غيره، ثم إثباتها لتأكد في الإثبات كما أن قول القائل ليس في البلد عالم غير فلان فإنه آكد في باب المدح، من قولنا فلان عالم البلد.

الثاني: أن لكل إنسان قلبًا واحدًا، والقلب الواحد لا يتسع للاشتغال بشيئين دفعة واحدة، فبقدر ما يبقى مشغولا بأحد الشيئين يبقى محرومًا عن الشيء الثاني، فقوله لا إله إخراج لكل ما سوى الله عن القلب حتى إذا صار القلب خالبًا عن كل ما سوى الله ثم حضر فيه سلطان لا إله إلا الله أشرق نوره إشراقًا ما، فكمل لمعانه فيه كمالاً ظاهرًا.

الثالث: إذا النفي الحاصل بلا يجري بحرى الطهارة، والإثبات الحاصل بإلا يجري بحرى الصلاة، فلذا وجب تقديم لا على الا ويجري بحراه تقديم الاستعاذة على أم القرآن فكذا هاهنا، وأيضًا من أراد أن يحضر الملك في بيت وجب عليه أن يقدم مظهر البيت فكذا هاهنا، وعن هذا قال المحققون: النصف الأول من هذه الكلمة: من طيف الأسرار، والنصف الثاني: جلاء الأنوار عن حضرة الملك الجبار، والنصف الأول فناء، والثاني بقاء، والنصف الأول انفصال عما سوى الحق، والثاني اتصال بالحق، والنصف الأول اشارة إلى قوله: ﴿فَهُرُوا إلَى الله ﴾ [الذاريات:50].

والنصف السناني إشارة إلى قوله: ﴿ قُلِ الله ثُمُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنعام: 19]، ثم قال القسم الناني من مباحث لا إله إلا الله، ذكر أقسامه في القرآن، الأول كلمة التوحيد وهكذا إلى أن عدد لها أربعة وعشرين اسمًا، فليراجع ذلك من أراد!

[وأستعينك] أي: نطلب منك لا من غيرك العون في اداء العبادات، أو كل المهمات فالاستعانة طلب العون وهو الظاهر بالنصرة والتخصيص الذكري، وإن لم يكن مستلزما لنفي ما عداه إلا أنه يفهم منه ذلك بالذوق السليم في كلام البلغاء، كما قاله بعضهم مع رعاية المقام أيضًا فليس إلا هو المستعان وليس إلا عليه التكلان، قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَعْبُدُ والْحَاتِ والْحَاتِ والْحَاتِ والْحَاتِ والْحَاتِ والْحَاتِ والْعَاتِ والْحَلْدُ والْحَاتِ والْحَاتِ والْحَاتِ واللَّهُ وَالْحَاتِ والْحَاتِ والْحَلْدِ والْحَلْدُ والْحَلْدِ والْحَلْدُ والْحَل

قال البيضاوي: الاستعانة طلب المعونة وهي إما ضرورية أو غيرها، والضرورية

بألا يتأتى الفعل دونه فأفقد الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها، وعند استجماعها يوصف الرجل باستطاعة، ويصح أن يكلف الفعل غير الضرورية يحصل ما يتيسر به الفعل ويسبهل، كالراحلة في السفر للقادر على المشي أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه التكليف وقال ﷺ فيما علمه لابن عباس- رضى الله تعالى عنهما -: «وإذا استعنت فاستعن بالله هنا.

[وأتوكل عليك] قال الزعشري: التوكل تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه وضره، وقالوا المتوكل من إذا دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله فعلى هذا إذا وقع الإنسان في عنة، ثم سأل غيره خلاصه لم يخرج عن حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله، انتهى.

وقال السنوسي: التوكل ثقة القلب بالوكيل الحق؛ بحيث يسكن عند الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسباب، قال: ولا يقدح في توكله تلبس ظاهرة الأسباب، إذا كان قلبه فارغا منها بحيث يستوي عنده وجودها وعدمها، انتهى.

فدل ذلك على أن تعاطى الأسباب بالجارحة لا يناني التوكل إذا كان القلب سليما؛ لأنه محله وقد بين في الأخبار غلط من ظن أن معنى التوكل النزوح عن الأسباب بالكلية، قال: وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مًا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوق وَمِن رَبَاطِ الْأسباب بالكلية، قال: وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مًا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوق وَمِن رَبَاطِ الْحَيْلِ ﴾ [الأنفال: 60] لا يناقض أمره بالتوكل فيما يعقد القلب أن الضار والنافع والحي والحميت هو الله تعالى، والأسباب وسائط ويقال هو الاعتماد على الله تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها وكذا قال على وتوكل (2) وحفر الحندق وحمل الزاد في السغر، ومن هذا القبيل ربطه على البراق ليلة الإسراء بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ويقال هو كلة الأمر كله إلى مالكه، والتعويل على وكالته يعني عملاً بقوله تعالى: ﴿فَاتُحِذَهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: 9]، وقيل هو ترك السعي فيما لا تسعه قدرة المشر.

وقال سهل بن عبد الله: التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريه.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (667/4).

<sup>(2)</sup> ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (332).

وقال السقطي: التوكل الانخلاع عن الحول والقوة قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَلْهُوَ خَسْبُهُ ﴾ [الطلاق:3] وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُلُ الْمُتَوَكُلُونَ ﴾ [المائدة:23]. [ابراهيم:12]، وقال ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكُلُواْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة:23].

قال القونوي في والتصرف»: ومقتضي التعليق في هذه الآية كون التوكل من لوازم الإيمان منتفي بانتفائه إذ الإيمان هو التوحيد ومن اعتمد على غير الله فما وحده بالحقيقة وإن وحده بلسان، انتهى.

وقال ﷺ: «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» (1) رواه بن أبي الدنيا، وأما قوله ﷺ فيما رواه مسلم: «يدخل من أمتي سبعون الفًا الجنة بغير حساب قال من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» (2) فليس منافيًا للتوكل لما مرُّ عن الغزالي؛ ولأن ترك الرقية هو غلبة التوكل، فلا يناني وجودها حصول أصل التوكل، أو لأن المراد أنهم لا يرقون ولا يسترقون برقي الجاهلية، ولا يتطيرون باعتقاد ما كان يعتقده من التطير بالطير وغيره، أو لأن هذا صفة السبعين ألفا، وإن كان غيرهم من المتوكلين أيضًا قله يرقي وقد أنزلها رسول الله ﷺ بقوله لأبي سعيد لما أن رقي اللديغ بالفاتحة: «وما يدريك أنها رقية» (3) وأمر بها أيضًا كما روي عن أم سلمة حرضي الله عنها – أنه الله وأي بي بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: «استرقوا لها فإن بها النظرة» (السُفعة بضم السين نقير وصفره، والنظرة العين، والتوكل من المقامات، وفيه مقامات بدايات وغيات.

قال سهل بن عبد الله: أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد، ولا يكون له حركه ولا تدبير، وقال غيره: وأعلاه التفويض وفي «تفسير الثعالي» قال المحاسبي عله: قلت لأبي جعفر بن موسى إن الله تالي يقول:

<sup>(1)</sup> ابن أبي الدنيا في التوكل (9).

<sup>(2)</sup> بي مسلم (197/1).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (795/2)، ومسلم (1727/4).

<sup>(4)</sup> رواه البخاري (5/67/5).

ووعلى الله فتوكلوا إن كُنتم مُوْمِنِينَ المائدة: 23]، فما السبيل إلى هذا التوكل وتوكلهم تقرب الله إليه، وكيف دخول الناس فيه؟ قال: إن الناس متفاوتون في التوكل وتوكلهم على قدر إيمانهم وقوة علومهم. قلت: فما معنى إيمانهم؟ قال: تصديقهم بمواعيد الله تحقق وثقتهم بضمان الله تبارك وتعالى، قلت: من أين فضلت الخاصة منهم على العامة، والتوكل في عقد الإيمان مع كل من آمن بالله تحقق؟ قال: الذي فضلت به الخاصة على العامة دوام سكون القلب عن الاضطراب والهدوء عن الحركة، فعندها ما فتئ استراحوا من عذاب الحرص، وفكوا من أسر الطمع، وانتفوا من عبودية الدنيا وأسباها، وحظوا بالروح في الدارين جيعا فطوبي لهم وحسن مآب، قلت: فما الذي يولد هذا؟ قال:

الأولى: دوام لزوم المعرفة والاعتماد على الله على وترك الحيل.

والثانية: الممارسة حتى يألفها ألفًا ويختارها اختيارًا فيصير التوكل والهدوء والسكون والرضا والصبر له شعارًا ودثارًا، انتهى.

وفي «بستان العارفين» لابن الجوزي قال موسى: سألت أبا عبد الرحمن يحيي عن التوكل؟ فقال: لو أدخلت يدك في فم التنين حتى تنتهي لا تخاف مع الله غيره، انتهى.

فهذا وأمثاله ما أراد- رضي الله تعالى عنه- بالتوكل، وقد اختلف العلماءرضي الله تعالى عنهم- في التوكل والاكتساب أيهما أفضل، فقالت طائفة: إن التوكل
أفضل من الاكتساب بمعنى أن العبد يكف عن الاكتساب ويترك الأسباب، ويعتمد
بقلبه على مسبب الأسباب الكريم الوهاب، وقالت طائفة: الاكتساب أفضل من
التوكل لما فيه من تيسر الإنفاق من القربات والخيرات والصلة وصون النفس عن
الاستشراف، لما بأيدي أهل الزوة والجدة، وقالت طائفة: إن الأمر يختلف باختلاف
الناس.

قال ابن السبكي: وهو المحتار، فمن كان في توكله غير متسخط ولا مستشرف فهو في حقه أفضل لما فيه من الصبر وبحاهدة النفس، ومن كان بخلاف ذلك فالاكتساب في حقه أفضل حذرا من التسخط هو والاستشراف، ومن ثم قيل إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط الذروة العلية.

[واستغفرك] أي: أطلب منك المغفرة وهي الستر على العبد في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فبأن يستر ذنوبه في الدنيا عن الخلق ويخفيها، فلا يظهرها لهم ولا يطلعهم عليها وبأن يستر عنهم أيضًا خواطره المذمومة، وإرادته القبيحة وما انطوى عليه ضميره من الغش والخيانة، وأما في الآخرة فهو أن يغفر ذنوبه ولا يطلع عليها أحد وفي الخبر أنه تعالى يقول للمقر بذنوبه: «ذنوب سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم»<sup>(1)</sup> بل قد لا يطلعه عليها صونا له من ألم الخجل، والاستغفار قد يكون باللسان وقد يكون بإنابة القلب وطلب الاسترشاد، وهو مما يصفي القلوب ويهيئها لمطالعة الغيوب، وقال السنوسي: أن المريد يفسخ الورد بالاستغفار ولو ماتة مرة ليغسل باطنه من أدران المعاصي ليتهيأ لتخلية ما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أوراده، انتهى.

قال الشيخ زروق - رحمه الله تعالى -: ثم إن الاستغفار إن كان مع الانكسار فهو صحيح، وإن كان مع التوبة فهو كامل، وإن كان عريا عنهما فهو باطل، انتهى.

وما وقع باطلا طلب تداركه، واحتياج استغفارنا إلى استغفار لنقصه بغفلة قلوبنا معه لا يقتضي ترك الاستغفار بل يأتي به، وإن احتاج إلى استغفار بخلاف استغفار المخلص ورابعة العدوية منهم، وقد قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار هضما لنفسها ظائد عنها (2).

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (862/2)، ومسلم (120/4).

<sup>(2)</sup> قال سيدنا الكتاني: الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها، وقد كثر في القرآن الحكيم ذكره: فتارة يأمر الحق سبحانه به كقوله: ﴿وَاسْتَطْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 199]، وقوله: ﴿وَأَنِ اسْتَطْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمْ لُوبُوا إِلّيهِ ﴾ [هود: 3]. وتارة يعدح أهله كفوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَطْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: 17]، وقوله سبحانه: ﴿وَاللّهِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِثَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَطْفَرُوا لِلنّوبِيمْ وَمَن يَطْفِرُ اللّهُ فَاسْتَطْفَرُوا لِلنّوبِيمْ وَمَن يَطْفِرُ اللّهُ فَاسْتَطْفَرُوا لِلنّوبِيمْ وَمَن يَطْفِرُ اللّهُ فَاسْتَطْفَرُوا لِلنّهُ وَلَمْ يُسْتَطْفِر اللّهُ فَاسْتَعْفَرُ اللّهُ عَلْمُونَ ﴾ [آل عمران: 135]. وتارة يذكر سبحانه أن الله غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ [النساء: 110]. وكثيرًا ما يُقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينفذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع من فيكون الاستغفار حينفذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع من

الذنوب بالقلوب والجوارح. وتارة يُفرد الاستغفار ويُرتب عليه المغفرة، كما ذكر في حديث أنس عند الترمذي وغيره، وقال حسن قال: سعت رسول الله 🕮 يفول: وقال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني خفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئًا أتيتك بقرابها مغفرة». فقد قيل: إنه أريد به الاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل: إن نصوص الاستغفار كلها المفردة المطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفر من ذنويه ولم يصر على فعله، فتحتمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا القيد، وبحرد قول القائل:. واللهم اغفر لي»، طلب منه للمغفرة ودعائها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج من قلب منكسر بالذنوب، وصادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: «يا بني عود لسانك: اللهم اغفر لي؛ قان لله ساعات لا يرد فيها سائلاً هي وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موالدكم، وفي طرقكم، وفي أسواقكم، وفي بحالسكم، وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرُّج ابن أبي الدنيا في كتاب «حسن الظن» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: بينما رجل مستلق إذ نظر إلى السماء وإلى النجوم، فقال: إني لأعلم أن لك ربا خالقًا، اللهم اغفر لي قغفر له». وعن مورق قال: كان رجل يعمل السيئات، فخرج إلى البرية، فجمع ترابًا، واضطجع مستلقيًا عليه، فقال: رب اغفر لي ذنوبي؟ فقال: إن هذا ليعرف أن له ربًا يغفر ويعذب، فغفر له. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أي هريرة عن النبي على: وإن عبدًا أذنب ذنبًا؛ فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به؛ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبًا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، . وني رواية مسلم أنه قال في الثالثة: وقد غفرت لعبدي؛ فليعمل ما يشاءه، والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار، ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي الله قال: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرقع أخرجه أبو داود، والترمذي.

وأما الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على الذنب؛ فهو دعاء بحرد، إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة، وفي والمسندي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: وويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وخرَّج ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رفعه: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ورفعه منكر، ولعله موقوف. قال الضحاك: ثلاثة لا يستجاب

وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة ما قرر أن البخاري وغيره أن رسول الله على قال: وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذني فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (1).

ولي والشفاء» أن رسول الله عَلِيُ قال: وأنزل الله على آيتين الأمتى ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذَّبُهُمْ وَأَمْمُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: 33] فإذا مضيت تركت لهم الاستغفار» (2) انتهى. وهو ثابت في والصحيحين» أيضًا.

وقال رسول الله ﷺ: وطوبي لمن وجد في صحیفته استغفارًا کثیرًا ه<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه وغیره.

وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس عن النبي الله قال: ومن لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لا يحتسب (۱).

وروى ابن عدى أنه ﷺ قال: «إن للقلوب صدأ كصداً الحديد، وجلاؤها الاستغفار»<sup>(5)</sup>.

لهم، فذكر منهم رجلاً مقيمًا على امرأة زنا، كلما في منها شهوته قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة. فيقول الرب: تحول عنها وأغفر لك، وأما مادمت عليها مقيمًا فإني لا أغفر لك، ورجل عنده مال قوم يرى أهله فيقول: رب اغفر لي ما آكل من مال فلان؛ فيقول تعلى: رُد إليهم مالهم وأغفر لك، وأما ما لم ترد إليهم فلا أففر لك.

انظر: السر الحقي الامتناني (ص125) بتحقيقنا.

<sup>(1)</sup> رواه البحاري (3/5/2323)، ومسلم (1/35/5).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (1704/4)، ومسلم (2/515).

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه (1254/2).

<sup>(4)</sup> رواه ابو داود (85/2).

<sup>(5)</sup> رواه الطبراني في الصغير (307/1).

وروى الديلمى أنه 海 قال: والاستغفار في الصحيفة يتلألأ نورًا و(1). وروى أيضًا أنه 海 قال: والاستغفار ممحاة للذنوب و(2).

وروي عن ابن عمر وابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أنه ﷺ قال: ولا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصراره (3). وقال الإمام النووي- رحمه الله تعالى- لي «شرح مسلم» معناه أن الكبيرة تمحى بالاستغفار والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار، انتهى،

ورفع هذا إلى النبي الله فرفعه الديلمي بلفظ: وما من كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة بصغيره مع الإصرار» (أ) وابن عساكر من رواية ابن عباس بلفظ: ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وسنده ضعيف.

وقول النووي ظه أن الكبيرة تنحى بالاستغفار يعني مع التوبة بل مع وجودها لا يحتاج من المحو إلى الاستغفار؛ إذ المراد به التوبة كما قيل في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرُواْ لِلنَّوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:135] أي: ندموا ولم يصروا على ما فعلوا أي: عزموا أن لا يعودوا، وعند الأصوليين أن التوبة هي الندم، نعم قد يكفي الاستغفار في بعض الناس كالحدود الغيبية لأهل العلم وحلة القرآن إذا لم تبلغ صاحبها وقال تلله: وإنه ليفان على قلبي فاستغفر الله هائة مرة (٥) وفي رواية وفي اليوم سبعين مرة (٥).

وفي حديث أبي هريرة فه: وإني الأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة و<sup>(7)</sup>.

وقد تكلم في والشفاء على هذا الحديث بكلام نفيس، ثم قال: وذهبت طائفة

<sup>(1)</sup> الديلسي (1/421).

<sup>(2)</sup> رواه الديلمي (1/124).

<sup>(3)</sup> رواه القضاعي (44/2).

<sup>(4)</sup> ورواه القضاعي (204/2).

<sup>(5)</sup> رواه مسلم (4/2075).

<sup>(6)</sup> رواه مسلم (4/2075).

<sup>(7)</sup> تقلم في سابقه.

من أرباب القلوب ومشيخة الصوفية أن معنى الحديث ما تهم خاطره وتهم فكره من أمر أمته ﷺ؛ لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليهم فيستغفر لهم، قال: وقد قيل أن كثرة الاستغفار للني ﷺ وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير لشكر الله على نعمه، انتهى.

وفي طبقات ابن السبكي: عنه أن في أمالي الرافعي ما ملخصه: أنه قد افترق الناس في هذا الحديث فرقتين، فرقة: أنكرته واستعظمت أن يغان على قلب رسول الله

ومنهم أبو نصر السراج، فقال عقب روايته له: وهذا حديث منكر، وأن علماء الحديث أنكروا عليه، وقالوا: أنه صحيح يخرج في تفسيره متخرجون، فقالت شعبة سألت الأصمعي: ما معنى ليغان على قلي؟ فقال: عمن تروي ذلك؟ قلت: عن الني الله قال: لو كان عن غير قلب الني الله فسرت، وأما قلب الني الله أدري.

وعن الجنيد فله: لولا أنه قال النبي الله لتكلمت فيه، ولا يتكلم على حال الا من كان مشرفًا عليها وجلت حاله أن يشرف على نهايتها أحد من الخلق، وتمنى الصديق—رضي الله تعالى عنه— مع علو مرتبته أن يسرف عليها فعنه ليتني شهدت ما استغفر منه الله قال: وتكلم فيه آخرون على حسب ما انتهى إليه فهمهم ولهم منهجان:

أحدهما: حمل الغين على حالة جميلة ومرتبة عالية اختلي بها النبي الله والمراد من استغفاره خضوعه وإظهار حاجته إلى ربه، أو ملازمته للعبودية، ومن هؤلاء من ترك الغين على السكينة والاطمئنان.

وعن أبي سعيد الخراز ظله: الغين شيء لا يجده إلا الأنبياء وأكابر الأولياء لصفاء الأسرار، وهو كالغيم الرقيق الذي لا يدوم.

والثاني: حمل الغين على عارض نظر غيره إكمال منه فيبادر إلى الاستغفار وإعراضنا، وعلى هذا كثرت التنزيلات والتأويلات، فقيل: كان سببًا لغين النظر في حال الأمة واطلاعه على ما يكون منهم، فكان يستغفر لهم، وقيل: سببه ما يحتاج إليه من التبليغ ومشاهدة الخلق فيستغفر منه ليصل إلى صفاء وقته مع الله، وقيل: ما كان يشغله من تمادي قريش وطغيانهم، وقيل: ما كان يجد من نفسه من عجة إسلام أبي طالب، وقيل: لم يزل رسول الله نظر مترقبًا من مرتبة إلى مرتبة، فما رقى درجة فالتفت

إلى ما خلفها إلا وجد وحشة لقصورها بالإضافة إلى أكثر ما انتهى إليها، وذلك هو الغين فيستغفر الله منها، وهذا ما كان يستحسنه والدي - رحمه الله تعالى - ويقرره، انتهى كلام الرافعى<sup>(1)</sup>.

( ) وقد تكلم العلماء في سبب هذا الغين وتوبته واستغفاره الله وكل أبدى ما له بحسب قوة تعظيمه وازدياد نور قلبه فيه 🦓 فقيل: كان من الذنوب الصغائر، قاله ابن الجوزي، ونصره بعضهم، وقد علمت استنزار الأنظار الآن على عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة. وبعدها، قلا معنى لهذا، وهل هو إلا من الهذيان، وقيل: من الغفلة عن الله، وقيل: من الالتمات إلى حظوظ ١١ س وهما كالذي سبق، وقيل: من الاختلاط مع أهل الذنب، وقيل: مع الأهل والأولاد، وأبيل: من التفكر في أمور أمته، ومن الغم مما أخبر به عن الأحداث الكائنة، والفتن الواقعة ابنهم، وقيل من السكينة النازلة في قلبه، وقيل من التقصير في العبودية اللائقة بجلاله، وقيل من الترقى في المقامات، فإنه كان أبدًا في الترقى من أحواله، فإذا ارتقى من حالة إلى حالة استغفر الله من ذلك وتاب، وقيل ليدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ التُوابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:222]، وكل هذه الأجوبة لا تسمن ولا تعني من جوع. وهي في الحقيقة كما قال القاري في والمفاتيع شرح مشكاة المصابيع»: إن كل أحد فسر في مقالة بمقتضى حاله، وفهم مبانيه، وتحقيق معانيه فكل إناء يترشح بما فيه، ولكن لا يخفى على المحققين ألا يقاس الملوك بالحدادين، فكذا لا يقال أحوال القلب السليم بما يجري على القلب السقيم، فالأولى أن ينزه قلبه الله عن الذنوب صورة ومعنى، ويتول الاستغفار والتوبة في حقه بطريق الإجمال تأويلاً حسنًا، وتفصيل أحواله، وبيان انتقاله من نقصانه إلى كساله يوكل إلى خالق القلوب وعلام الغيوب؛ ولهذا لما سعل الأصممي عن هذا الحديث فقال: عن قلب من تروون هذا؟ فقالوا: عن قلب النبي 🍇 فقال: لو كان قلب غيره لكنت أفسره لكم. قال الطيبي ولله دره في انتهاجه منهج الأدب وإجلال القلب الذي جعله الله موقع وحيه وعل تنزيله: وبعد فإن قلبه مشرب سد عن أهل اللسان موارده، وفتح الأهل السلوك مسالكه. فالمحتار ما قال بعض الأخيار من أن المحتار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في معناه انتهى كلام ابن سلطان.

قلت: فالصواب عدم الخوض فيه ممن لم يؤت القهم بالنور الحقائي، والتأييد السبحائي بمخلاف من عادت عليه من الجناب رشحات، وجاءته منه ملاحظات، فإنه يفقه الشيء كما ورد، ولا يتعداه برسم ولا حد. ولهذا قال الإمام الأردبيلي في وشرحه على المشكاة به لدى هذا الحديث النبوي الأطهر ما نصه: أحق من يعرف هذا، ويعرف به، ويعبر عنه مشايخ المصوفية الذين نازل الحق أسرارهم، ووضع الذكر عنهم أوزارهم، ونحن بالنور المقتبس من مشكاتهم نذهب مذهبين ،أحدهما: أنه لما كان النبي أثم القلوب صفاءً، وأكثرها ضياءً،

[وأتوب إليك] قال في القاموس تاب إلى الله توبًا وتوبة ومتابًا ومتابة، ويتوب رجع عن المعصية، وهو تاتب وتواب، والتوبة أجمل كل مقام ومفتاح كل خير ومرام؛ لكنها ما تحصل للعبد إلا بعد أن يتوب الله تعالى عليه بألا يخلق التوبة في قلبه متفضلا به عليه كما قال تعالى: ﴿ ثُمُّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُ ﴾ [التوبة: 118]، وهي لغة الرجوع عن الشيء إلى غيره فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية، فإذا وصف بها البارئ سبحانه أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة.

وأما في الشرع فهي في الواجب الرجوع عن المعصية بأن يعقد مع الله على تركها، وتتحقق بالإقلاع عن المعصية والندم على فعلها، والعزم على أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحقوق فإن لم يمكن سقط هذا الشرط كما يسقط شرط الإقلاع في معصية بعد الفراغ منها، والكلام في التوبة أكثر بين العبد وبين الله تعالى

وأعرفها عرفانا، وكان مع ذلك مضيعًا بتشريع الملة، وتيسير السنة، ميسرًا غير معسر، ولم يكن له بد من النزول إلى الرخص، والالتفات إلى حظوظ النفوس مع ما كان معتمنًا به من أحكام البشرية، فكان إذا تعاطي شيعًا من ذلك أسرع كدره إلى قلبه لكمال رقته، وفرط نورانيته، فإن الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود التأثيرات عليه أبين وأهدى، فكان الني الله إذا أحس بشيء من ذلك عده على نفسه ذببًا فاستغفر منه. والثاني: إن الله تعالى كما كان أفناه عن العالمين أراد أن يبقيه لهم لينتفعوا به، فإنه لو لم يترك وما هو عليه وفيه من الحضور والتجليات الإلهية لم يكن يتفرغ لتعريف الجاحد وتعليم الجاهل فاقتضت الحكمة الإلهية أن يرده إليهم ليكمل حضهم عنه فيرى ذلك من سيئات حاله فيستغفر منه. قلت: الإلهية أخرى منها ما قيل: إن استغفاره من سطوة الحقيقة، فإنه كان دائم الحضور والشهود؛ والخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق، في الخبر: ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره». ومنها: الاستغفار طلب النفر أي: الستر، فكانه طلب من الحف أن يستر قلبه بشهوده كل يوم مائة مرة. وأملع من هذا كله ما نذكره: فأما الغين في قوله للكفار، والغيم للأولياء، والغين للأنبياء، والفرق ينهما الفلظ والرقة، انهي.

سأل أبا الحسن الشافلي قائل: هذا عن نفسه رسول الله فقال: يا مبارك ذلك غين الأنوار، لا غين الأغيار، نقله التاج ابن عطاء الله في واللطائف، وفي والمرقاة، لعلي القاري إثر ما تقدم وبحمل الكلام ما قاله الإمام القطب أبو الحسن الشافلي: هو غين أنوار لا غين أغيار، وأقول: هو غين العين لا غين الغين، انتهى. [السر الحقى ص 132].

وهي التي تسقط الإثم، وأما التوبة في الظاهر وهي التي تتعلق بها عود العدالة والولايات، فلا بدّ فيها من أمور مفصلة في محلها وقبولها ظني بخلاف توبة الكافر بواسلامه، فأما ثبوتها قطعي ونجب على الفور وتصح من كل ذنب، ولو بعد نقضها أو مع الاضطرار على آخر ولو كبيرا، وتقبل من العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، وأما التوبة المندوبة فهي عن البطالات والمباحات إلى الطاعات، أو عن أدنى المندوبات إلى أرفعها في الدرجات، وأما عند الصوفية فهي عن جميع ما يشغل عن الله تعالى وقيل: أول مدارج السالكين التوبة عن الحرمات، ثم عن المكروهات وهو الورع، ثم عن الشبهات وهو الزهد، ثم عن الأسباب المعتادة وهو التوكل، ثم الرضا الورع، ثم عن المؤلمات، ثم الحجري الحق من المؤلمات، ثم الحجري الحق من المؤلمات، ثم الحجرة له تعالى وإسراع الجهد في الطاعات، انتهى.

وإذا وصل إلى هذا المقام لم يشتغل بغيره تعالى فيكون التقريب السابق بالنظر الى ما وصل إليه، ونذكر طلب التوبة والحث عليها في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلْكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: 31] وقال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نُصُوحاً ﴾ [التحريم: 8]، إلى غير ذلك من الأيات.

وقال ﷺ: ولله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط عليه بعيره قد أضله في أرض فلاة»(1) رواه الشيخان.

قال بعضهم: وفي كلام بعض العرب لله أفرح بتوبة العبد من الضال الواجد، والطمأن الوارد، والعقيم الوالد.

وذكر القشيري عن الجنيد في أنه قال: دخلت على السري يوما فرأيته متغيرا، فقلت له: ألا تنسى فقلت له: ألا تنسى فقلت له: ألا ألا تنسى ذنبك، فقلت: إن الأمر عندي ما قاله ألشاب، فقال: لم فقلت: لأني إذا كنت في حال الجفاء ونقلني إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء فسكت.

وذكر أيضًا عن سهل بن عبد الله: أنه سأل عن التوبة أن لا تنسى ذنبك، وأن

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (5/5223)، ومسلم (2102/4).

الجنيد سأل عنها، فقال: أن تنسى ذنبك، وحكي عن أبي نصر السراج أنه قال: أشار سهل إلى أحوال المرتدين تارة لهم وتارة عليهم، وأما الجنيد فإنه أشار إلى توبة المحبين لا يذكرون ذنوبهم، لما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى ودوام ذكره.

وقال ذو النون: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما قاله غيرهم، فإن القونوي في والتصرف لا شك في تفاوت الأنبياء وتفاضلهم، قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُم ﴾ [البقرة: قاوت الأنبياء وتفاضلهم، قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُم ﴾ [البقرة: 253]، غير أن التوبة المنسوبة إليهم على التفسير المذكور، إنها يتصور تحققها ممن يكون مفضولاً بالنسبة إلى يكون مفضولاً بالنسبة إلى غيره، ولا يتصور تحققها ممن يكون مفضولاً بالنسبة إلى غيره، ولا يتصور تحققها ممن يكون مفضولاً بالنسبة إلى غيره، ولا يتصور من أفضل الرسل على قال: وتوبة الخواص الرجوع إلى الله تعالى عن غيره، وهو الذي نقله المعظم عن الثوري في قوله، فقال الثوري: التوبة أن كل ما سواه، وهو الذي نقله المعظم عن الثوري في قوله، فقال الثوري: التوبة أن يتوب من ذكر كل شيء سوى الحق ولا يخفى أن التوبة من كل شيء لتستلزم عدم الوقوف معه، وذلك يشمل القرب والعبادات والأحوال والمقامات، انتهى.

وقال سري السقطى: التوبة العزم عن ترك الذنوب والإقبال على علام الغيوب، وقال يحي بن معاذ: التائب من كسر سبابه على رأسه، وكسر الدنيا على رأس الشيطان، ولزم النظام حتى أتاه الحمام، قال الإمام المشيري: سعت الأستاذ أبا على الدقاق التوبة على ثلاثة أقسام: أولها التوبة، وأوسطها الإنابة، وآخرها الأوبة، قال: ويقال أن التوبة صفة المؤمنين قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ويقال أن التوبة صفة المؤمنين قال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ق: [النور: 31] والإنابة صفة الأولياء والمقربين، قال تعالى: ﴿وَجَاء بِقَلْبٍ مُنيبٍ ﴾ [ق: [33]، والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين قال: ﴿ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْابٌ ﴾ [ص: 30، 44]

قال الشيخ زروق: والتوبة منه تعالى لا يمكن العود منها، والتوبة منك يمكن العود منها، فتوبته تحقيق وتوبتك تعرض لنفحات الرحمة، وقد يتوقف في هذا مع ما سبق في تفسيرهما. [وأخشى سطوتك] أي: أخاف صوئتك على في الدنيا بالقطيعة والحجاب، وفي الآخرة بالعقاب والعذاب، والخوف كما يكون من شهود العظمة يكون من شهود السطوة، وهي بالفتح المرة من سلطاته يسطو؛ أي: قهره بالبطش والجمع سطوات، وآثر المرة على الجمع للإيذان بأن السطوة الواحدة منه كافيه في الخفية.

[وأرجو رحمتك]. أي: أطمع في فضلك بالعافية والرزق في الدنيا والتوسعة فيه، والعفو والنعيم الأبدي في الأخرة بما هو فوق ما أرتجيه مما أعددته لمن تصطفيه وادخرته لمن تجتبيه، والرجاء يكون بمعنى الخوف، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللّهِينَ لاَ يُوجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [الفرقان: 21]، والأمل كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّه ﴾ [الكهف: 110] والطمع وهما المراد هنا، ولما أن كان الإفراط من الخوف ربما أدى إلى القنوط والإفراط في الرجاء ربما أدى إلى قلة الأدب؛ فينشأ عنها الإبعاد.

جمع - رضي الله تعالى عنه - بين هاتين الجملتين إشارة إلى طلب التوسط بين الحالتين من غير إفراط ولا تفريط، كما سيأي في قوله والتوسط بين الحوف، وأشار بهما إلى مقامي الحوف والرجاء فالحوف فزع القلب من مكروه يناله، أو محبوب يفوته، وسببه تفكر العبد في المخلوقات كتفكره في تقصيره، وكتفكره فيما ذكره تعالى من إهلاك من خالفه ومن عدله، وقد يعبر عن الحوف بالفزع والورع والرهب وغير ذلك قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ ﴾ [الرحس: 46] وقال تعالى ﴿يَدْعُونَ رَبّهُ جَنّتَانِ ﴾ [الرحس: 46] وقال تعالى ﴿يَدْعُونَ رَبّهُ مَنّتَانِ ﴾ [الرحس: 96] وقال تعالى ﴿يَدْعُونَ رَبّهُ مَن خَافَ الله خَافَه كُل شيء ومن لم يخف الله خاف من كُل شيء ومن لم يخف الله عن كُل شيء ومن لم يخف الله من كُل شيء ومن كُل شيء ومن لم يخف الله عن كُل شيء ومن كُل شيء ومن لم يخف الله من كُل شيء ومن لم يخف الله عنه الله من كُل شيء ومن لم يخف الله عنه يخل به يخف الله من كُل شيء ومن لم يخل الله يخل به يخف الله به يخف الله يخل به ي

قال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإن زال عنهم الحوف ضلوا عن الطريق، وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الحوف وعلامة الحوف قصر الأمل؛ لأن من قل أمله حسن عمله، وقال خير النساج: الحوف سوط الله يقيم به أنفسنا قد تعودت سوء الأدب والرجاء بالمد، وسببه بالمعنى الثاني، والثالث الدوام على الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَوْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ [الاسراء: 57]، وقال على على الروية عن ربه تبارك وتعالى: ﴿وَيَوْجُونَ رَحْمَتُهُ ﴾ [الإسراء: 57]، وقال على ما يروية عن ربه تبارك وتعالى: ﴿إنك مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما

<sup>(1)</sup> رواه القضاعي (1/5 26)، والبيهقي في الشعب (1/1 54).

كان منك ولا أبالي»(1).

وحقيقة تعليق الأمر بمحبوب من جلب نفع أو دفع ضرر، ويحصل في المستقبل بأن يغلب على الظن حصوله فيه كما أن الخوف يقع متعلقه في المستقبل وبه، إذا ترتبت على العمل الصالح يحصل عيش القلوب واستلذاذها بالملاذ الأخروية من قبيل علام الغيوب، وقيل هو روية الجلال بعين، كما قال في شرح «الرسالة» وكل منها ليس برجاء بل الأول:

سببه لأن الثقة بالوعد تحمل العبد على العمل الموعود عليه بالثواب، وعلى التوبة الموعود عليه بالغفران والصفح عن العذاب.

والثاني: راجع إلى المعرفة أو إلى المرجو دون الرجاء، وقيل: هو سرور الفؤاد بحسن الميعاد وقيل النظر إلى سعة رحمة الله تعالى قال الشيخ: وكل منهما يشمل التمني، مع رجوع الثاني إلى سبب الرجاء، وقيل غير ذلك.

قال رسول الله ﷺ: والحوف والرجاء لا يجتمعان في آن واحد في الدنيا فسيريح ربح الحنة»(2) رواه السيريح ربح الحنة»(2) رواه البيهقي.

وفي «تفسير التعالي» قال المحاسي: قلت للشيخ هل يلحق المحبين لله بخوف؟ قال: نعم الحوف لازم لهم كما لزمهم الإيمان لا يزول إلا بزواله، وهذا هو خوف عذاب التقصير في بدايتهم، حتى إذا صاروا إلى خوف الفوت صاروا إلى الحوف الذي يكون في أعلى حال، فكان الحوف الأول الذي يطرقهم خطراته، وصار خوف الفوت وطنات، قلت: فما الحالة التي تكشف عن قلوبهم شديد الحوف والحزن؟ قال: الرجاء بحسن الظن لمعرفتهم سعة فضل الله بختى أو أملهم منه أن يظفروا بمرادهم إذا وردوا عليه، ولولا حسن ظنهم بربهم لتقطعت أنفسهم حسرات وفاتوا الحمد، قلت: أي شيء أكثر يشغلهم وما الغالب على قلوبهم في جميع احوالهم؟ قال: كثرة الذكر لهبوبهم على طريق الدوام والاستقامة لا يملون ولا يغترون، وقد أجمع قال: كثرة الذكر لهبوبهم على طريق الدوام والاستقامة لا يملون ولا يغترون، وقد أجمع

ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (308/2).

<sup>(2)</sup> رواه الديلمي (1/303).

الحكماء على أن من أحب شيء أكثر من ذكره، قال: وقال ذو النون: ما أولع أحد بذكر الله تعالى إلا أفاد منه حب الله تعالى، انتهى.

وقال العز بن عبد السلام في إحضاره لرعاية المحاسبي: الخوف والرجاء وسيلتان إلى فعل الواجبات والمندوبات، وترك المحرمات المكروهات لكن لا بدّ من الإنكباب على الاستحضار ذلك واستدامته في أكثر الأوقات؛ حيث يصير الثواب والعقاب نصب عينيه بحثا على فعل الطاعات وترك المخالفات، ولم يحصل له ذلك إلا بتفريغ القلب من كل ما سوى ما يفكر فيه ويعينه على الفكر، وقد مثل القلب المريض بالشهوات بالثوب المتسخ الذي لا يزول اتساخه إلا بتكرير غسله وحكه وقرضه.

وقال البغوي في قولة تعالى: ﴿ يَأْيَهُا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ [البقرة: 21] إن التقوى منتهي درجات السالكين وهو التبرؤ من كل شيء سوى الله تعالى وأن العبد ينبغي الا يغتر بعبادته ويكون ذا خوف درجة كما قال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: 16]، يرجون رحته ويخافون عذابه، انتهى.

يا مؤمن هو الذي أمن عباده من المكروهات في الدنيا والآخرة بنا على أخذه من الأمان الذي هو ضد الخوف، وقد خصصه بعضهم هذا إلى المعنى، وقيل: هو الذي أمن أولياؤه من عذابه وهو قريب مما قبل أن لم يكن بمعناه، وقيل المصدق بهم في الشهادة على الأمم، وهذا على أخذه من الإيمان بمعنى التصديق.

قال ابن الخطيب في «الحزب الأسنى شرح أساء الله الحسنى»: واعلم أن أعظم العياذ خطبًا من اسم المؤمن الذي يدعو عباد الله إلى معرفة طريق الله وطاعته، ويزحزحهم عن ارتكاب معاصيه وعنالفته؛ لأنه يحصل لهم بذلك كمال الأمن يوم الفزع الأكبر.

قال الفخر الرازي: وحكي أن يوم القيامة: «ينادي مناديًا: ألا من كان يتسمى بنبي من الأنبياء فليدخل الجنة، فيدخل كل من كان يسمى بنبي، ويتبقى قوم، فيقال لهم: ما أنتم؟ فيقولون: لم يكن من أسمائنا اسم نبي ولكنا مؤمنون، فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا المؤمن وأنتم المؤمنون، فادخلوا الجنة برحمتي» (1) انتهى.

<sup>(1)</sup> ذكره الديريني في والمقصد الأسنى شرح الأساء الحسني (ص 60) بتحقيقنا.

وقد ذكر هنا هذه الأسماء عقب الجملة السابقة على طريق أحمد تسمي الملف والنشء المرتب، وهو ذكر متعدد وعلى جملته الإجمال، ثم ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه مهذا الاسم الشريف، راجع إلى قوله أومن بك وبرسلك.

[يا باعث] أي: يا باعث الرسل إلى الحلق والعباد عند العجز بالإعانة، وعند المذنب بقبول التوبة، وعند الحاجة إلى البسملة والميم والدواعي إلى فعل الخيرات، والحلق يوم القيامة.

وقال المشايخ: أنه باعث اللهم إلى الترقي في ساحات التوحيد والتنقي في ظلم صفات العبد، وقيل الذي هو مقدم على عليات الأمور، ورفع عن قلبك وسواس الصدور، وقيل الذي يصفى الأسرار عن البؤس، وينقى الأعمال عن الدنس.

[يا وارث] هو الذي يرجع إليه الأملاك يؤت أربابها؛ أي التي ملكها لهم بفضله فإذا ماتوا انفك اختصاصهم وعادت للمالك الأول، قال المشايخ: الوارث الذي تسربل بالصمدية فناء وتفرد بالأحدية بلا انتقاء، وقيل الذي يرث بلا توريث أحد، وهذان الاسمان المتصرفان راجعان إلى قوله وباليوم الآخر.

[يا واحد] هو الذي لا تقدر له ولا ينقسم بوجه، ولا نظير له فلا مشابهه بينه وبين غيره، قال: أي الخطيب قالوا ولم يرد واحد في وصف الحق تعالى إلا مع اسم الله الذي هو اسم الذات لا واحد إلا في مقابل الوصف، قال المشايخ: الواحد هو الذي كمل في فرديته فلا شبيه يساويه، ولا شريك يقاويه، وقال الشبلي: الواحد هو الذي يكفيك من الكل ولا يكفيك الكل منه.

وحكي أن: الشبلي كان جالسًا على دكان بعض التجار، فقيل له: أتعرف الحساب؟ قال: نعم والتوى على حسابا كثيرًا.

وكان يقول هات بهات فكم فرغوا إلا فقد قيل له: كم منك؟ قال: واحد فعجبوا منه، فقال: هل كان من الأزل إلى الأبد إلا الواحد الصمد، وهذا الاسم راجع إلى قوله وأقر بوحدانيتك جامعين راجع إلى وأستعينك على نحو ما تقدم ومعناه أطلب منك الإعانة، وأساء الله تعالى توفيقية على الراجع عند الأشعري، وهذا لم يرد إلا أنه مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5]، بإطلاقه على قول القاضى أبي بكر الباقلاني: وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه، فقال: إذا اتضع اتصافه بمعناه ولم يوجد نقصا وإن لم يرد به جمع، أو على مختار الغزالي والرازي: من جواز الإطلاق

دون تدقيق في الوصف حيث لم يوجد نقصا دون الاسم؛ لأن وضع الاسم له تعالى نوع تصرف بخلاف وصفه تعالى بما معناه ثابت له.

[يا كافي] هو راجع إلى قوله وأتوكل عليك، قال بن النحاس: الكافي خلقه يا غفار راجع إلى قوله واستغفري وهو من صيغ المبالغة بُدّل عن فاعل في كثرة، فقولك إما المسلي فإنا شراب، ومعناه الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يظهرها بالعقاب عليها.

قال شيخنا الشهاب - رحمه الله تعالى -: قضيته أن الكافر لا يغفر له شيء من السعاصي الزائدة على كفره وهو ظاهر، انتهى.

ولعل هذا أولى من تفسير بعضهم له من يبالغ في غفر ما ليس ظهوره بمحمودة، والغفر التغطية ومنه المغفرة وهو ما يغطي به الرأس، واعترض الرازي على تفسير الجمهور مغفرة الله بالمسر، وفسرها بالعفو والصفح على سبيل المجاز، ونظر فيها أيضًا.

[يا تواب] راجع إلى قوله وأتوب إليك ومعناه من سر لعبده العاصي الرجوع إليه غير ما سره، ثم يعود إليه بفضل رحمته، وإن أصر على العصيان غمره.

قال الفخر الرازي: معنى الثواب في وصف الله كونه عابلًا بإضعاف إحسانه في عباده وذلك أن يوفقهم بعد الخذلان، ويعطيهم بعد الحرمان، ويخفف عليهم بعد الشدائد، ويعفوا عنهم بعين الوعيد، ويكشف عنهم أنواع البلاء، ويفيض عليهم أقسام الآلاء.

أما المشايخ فقالوا الثواب الذي قابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفار، والإقامة بالإجابة، والتوبة بغفران الحوبة، انتهى.

[يا قهار] راجع إلى قوله (وأخشى بسطواتك) فعال مبالغه عن القاهر، وهو القادر على منع غيره من أن يجري على إرادته فيكون قهار من صفات الذات، وقيل: هو الذي يمنع الغير من الجري على وفق إرادته فيكون على هذا من صغات الفعل.

وقال المشايخ: القهار الذي قهر قلوب الطالبين فأنسها بلطف مشاهدته، وقيل: الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين وسارت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين، وقيل: من لا تستطيع أحد رد تدبيره ولا الخروج عن مقاديره.

[یا رحمٰن یا رحیم] راجعان إلی قوله (وارجوا رحمتك) صفتان متشابهتان صیفتا المبالغة من رحم كالغضبان من غضب، والعلیم من علم واجیب عما اورده علیه بما هو منفرد فی محله.

قال الفخر الرازي: اختلف العلماء في معنى الرحمة.

فقال بعض المحققين: الرحمة من صفات الذات وهي إرادة إيصال الخير ودفع الشر، وعلى هذا التقدير كاف البارئ، فقال: من الأزل رحمانا رحيمًا إرادته أزليه ومعنى ذلك أنه تعالى أراد في الأزل أن ينعم على عبيده المؤمنين فيما لا يزول وقال آخرون: الرحمة من صفات الأفعال وهي إيصال الخير ودفع الشر.

قال بعض المشايخ: الرحمن لا هي الافتقار، والرحيم لا هي الافتخار، فإذا شهدوا جماله عاشوا وافتقروا، انتهى.

والله تعالى غالب على أمره محيط بعمل العبد سره وجهره، وهو القائم بأسائه وصفاته المنزه عن شوائب النقص وساته، فهو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، وأجل لا يحصى كمال التناء عليه يعجز الخلق عن الوصول إليه.

[لا إله] أي: لا معبود بحق في الوجود، ولا مستغنى عما سواه من كل موجود ومفتقر إليه، كل ما عداه في البقاء والوجود، إلا أنت يا مبدع العالم ومنشته ومعدمه ومفنيه، سبحانك تنزيها لك عما لا يليق بجلالك، أو يُوسم نقصًا في كمالك، مصدر أي واقع موقعه منصوب بفعل مستتر أي متروك إظهاره، قال طلحة بن عبد الله: قلت يا رسول الله ما معنى سبحان الله؟ فقال: «معناها تنزيه الله تعالى من كل سوء».

وعن على ظائد قال: سبحان الله كلمة أحبها الله لنفسه في كنت من الطالمين بفعل المعصية وترك الطاعة، وفي الحديث الصحيح دعوة ألقى فيها في بطن الحوت.

[لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين] ما دعا بها مؤمن أو قال مسلم إلا استجيب له.

روى الحاكم عن سعد بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ فَوَلَهُ تَعَلَى: ﴿ لاَ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِلَى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء:87]، أيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطى أجر شهيد، وإن برأ بُراً وقد غفر

الله له جميع ذنوبه ١٠٠٠ .

وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له هه (٢) زاد الحاكم في طريق آخر فقال رجل لرسول الله ﷺ هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله ﷺ: وألا تسمع إلى قول الله ﷺ وَكَذَلِكَ عامة؟ فقال رسول الله ﷺ: وألا تسمع إلى قول الله ﷺ وَكَذَلِكَ النّهي الْمُؤْمِنِينَ في [الأنبياء: 88] هن النّه .

وجعلت سبحان مفتاح التوبة كما في قول يونس وكما في قول موسى: ﴿ تُبْتُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّاعِراف: 143].

قال المصنف في: [اللهم إني ليس لي عليك حق فأطلبه منك، ولك علي حق فلم استطع كمال تأديته إليك، ولكنني أقف بوصف الذل والفقر والمسكنة على باب عزك، وباب غناك المطلق، وباب كرمك، وأمد كف الفقر والفاقة لوسع عطائك، يا عزيز يا غنى يا كريم يا واسع يا معطى].

قال الشارح في عليك حق] أي: إنسان والحال. [ليس لي عليك حق] كغيري من سائر الخلق.

[فأطلبه] أنا أو غيري طلب صاحب الحق بحق بل يطلب. [منك] طلب المغفرة المضطر من الإذلال من الفناء المطلق العزيز المقتدر بما تقرر عند أهل السنة والجماعة، إن الرب سبحانه وتعالى لا يجب عليه لأحد من خلقه شيء؛ لأنه أوجد من سواه فلا يوجب غيره ولا معنى لإيجابه على نفسه إذ ليس معناه استحقاق تاركها الذم والعقاب كما هو ظاهر، ولا لزوم صدور منه بحيث لا يتمكن من الترك؛ لأنه رفض لقاعدة الاختيار.

<sup>( 1 )</sup> رواه الحاكم في المستدرك ( 1 / 5 8 6 ).

<sup>(2)</sup> الترمذي (529/5)، والحاكم (4/1686).

<sup>(3)</sup> في المستدرك (1/685).

وأما قوله تعالى: ﴿كُتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الرُّحْمَةَ﴾ [الأنعام: 12]، قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: 47]، ونحو ذلك، وإنما هو تفضل وإنعام لا إيجاب وإلزام، وقالت المعتزلة: يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها، منها الجزاء؛ أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ومنها اللطف بأن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويعدهم عن المعصية؛ بحيث لا ينتهون إلى حد إلا جاء ومنها الأصلح لهم من الدنيا من حيث الحكمة والتدبير، قال في وشرح العقائد»: ولعمري أن مفاسد هذا الأصل، أعني وجوب الأصلح؛ بل أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى، وذلك لقصور نظرهم في المعارف الإلهية، ورسوخ قياس الشاهد على الغائب في طباعهم وغاية تشبثهم في ذلك؛ أي: ترك الأصلح يكون بخلا وسفها وجوابه أن منع ما يكون حتى المانع، وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب يكون عض عدل وحكمته، انتهى.

ولو كان واجبًا عليه تعالى لما كان له منه على العباد، واستحقاق شكر في البداية، وأفاضه أنواع الخبرات لكونها أداء الواجب كما هو مقرر في عله [ولك علي حق] والمراد به الحس الشامل لجميع حقوقه تعالى كلفني به وواجباته علي وطلبته مني، وفرضته عليّ؛ فأديته امتثالا لا ترك الكريم ورجاء لفضلك العظيم؛ لكني على نوع من التقصير والإخلال، وعدمه وصول إلى غاية الكمال [فلم أستطع] لذلك. [كمال تأديته إليك] أي: أن أؤديه كاملا ثم ليعلم أن من جلاله قدر الإنسان أن ينظر في نفسه بعين النقصان لاسيما في أداء عبادة الملك الديان فلا يقوم في معاملاتهم وخضوعهم في الأعيان وحقوق الرحمن، وإنها هذا على طريق القوم في معاملاتهم وخضوعهم في معاملةهم وضي الله تعالى عنهم الشدة سعيهم في طلب مرضات ربهم وحفظهم في معاملة موضات ربهم وحفظهم أوامره في أقوالهم وأفعالهم، وحرصهم على اتباع رسوله في في حركاتهم وسكناتهم أوامره في أقوالهم وأفعالهم، وحرصهم على اتباع رسوله في في دركاتهم وسكناتهم منه، وكمال احتهاداتهم وإذلالهم في عبادتهم، لا يرون أنفسهم موفقين عليها على منه، وكمال احتهاداتهم وإذلالهم في عبادتهم، لا يرون أنفسهم موفقين عليها على خسب ما يليق بجلاله وكماله؛ بل راجيين لنيل جوده وكرمه وأفضاله على أنه لا يطيق خسب ما يليق بجلاله وكماله؛ بل راجيين لنيل جوده وكرمه وأفضاله على أنه لا يطيق أحد أن يأتي بعبادة من العبادات، على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالى وحده أن يأتي بعبادة من العبادات، على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالى أحد أن يأتي بعبادة من العبادات، على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالى أحد أن يأتي بعبادة من العبادات، على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالى أحد أن يأتي بعبادة من العبادات، على حسب ما يعرف من عظمة ربه سبحانه وتعالى أحد أن يأتي الميادة على المية على الميادة على الميادة على الميادة على الميادة على الميادة على العرب الميادة على الميره والميادة على الميرة على الميرة على الميرة الميرة والمية الميادة على الميرة الميرة والمية الميرة وكرمه وأفياده الميرة وكرمه وأفياده وكرمه وأفياده وكره وأفياده وكرمه وأف

بل مستغل جميع ما يأتي به بالإضافة إلى عظمة ربه، وإن كان كاملاً في نفسه على قواعد الشريعة والحقيقة، ويحتمل أنه - رضي الله تعالى عنه - أراد مع حق العبادة حق المعرفة وشكر النعمة، ولم تصل قدرته إلى كمالها فهو مثل قول غيره سبحانك ما عبدناك حق معرفتك في الرسالة أن الأول من هذين قول الملائكة.

قال بن عطاء الله عليه: مطلب العارفين الصدق في العبودية والقيام بحق الربوبية. وقال مالك بن دينار عليه: خرج الناس من الدنيا ولربك رُزقوا أطيب الأشياء، قال: وما هو؟ قال: المعرفة، ثم قال:

إن عسرفان ذي الجسلال لعنز وضياء وببجسة وسيرور وعلى العسارفين أيسطا بها وعلى مسن الحسبة نسور فهندسنا لمسن عسرفت إلها هسو والله دهسره مسبرور

وقال الصديق فالله: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته؛ أي: لم يجعل لهم طريقًا إلى كمال معرفته في الدنيا إلا بعلمهم بعجزهم عن علمية معرفتهم، وقيل معناه أنه لم يقدر المعرفة الكسبية الحاصلة في الابتداء شيئًا، بالإضافة إلى المعرفة الضرورية الحاصلة في الأشهاد، وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ [الزمر: 67] أي: ما عرفوه حق معرفته.

وحاصل الأمر أن لا يطيق أحد أن يأتي بعبادة على حسب ما يعرفه من عظمة ربه بدلا به؛ إذ يستصغر جبيع ما أتى به، وإن كان كاملاً بالإضافة إلى عظمته هذا مع أنهم يشترطون في العبادة شروط زائدة على ما اشترطه علماء الشريعة فيها، كقولهم أن الخشوع شرط في الصلاة لا تصح إلا به ولو في بعضها على قول، لقوله تعالى: ﴿قَلْ أَفْلَحَ الْمُوْمِئُونَ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: 1-2]، وفسر بالتذلل بالقلب وفسره على حرضى الله تعالى عنه بلين القلب وكف الجوارح؛ أي: بأن لا يغيب بأحدها وهو معنى ما قبله وفي صحيح مسلم: «ها من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين يقبل على الله فيهما بقلبه من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين يقبل على الله فيهما بقلبه

ووجهه إلا وجبت له الجنة» (1).

وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة فه: وأن النبي الله وأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لحشعت جوارحه (2) وهذا يدل على التفسير السابق قال في والرسالة».

وسئل الجنيد ﷺ فقال: ترك القلوب لعلام الغيوب.

قال سهل بن عبد الله: من خشع قلبه لم يقرب منه شيطان، انتهى.

وكقولهم أن الغيبة تفطر الصائم لقوله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» (3) على ظاهري سهوا قضيت بردي وكقولهم بوجوب الاستطاعة بأي وجه أمكن ومن الشفاء عن سهل التستري ظاء أنه قال: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي ﷺ والأسلاف والأفعال، والأكل من الحلال، أصول مذهبنا ثلاثة والأفعال ولا بأس بالنية هنا على أمر مهم وهو أنه قد يصدر عن القوم - رضي الله عنهم بعض ألفاظ ربما يفهم من ظاهرها ما يخالف الشريعة وهو خلاف مرادهم؛ بل على حقيقته عندهم في مرادهم على حسب اصطلاحهم؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي بحاز، فالفقيه منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح، وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره لمعنى إلى تأويل، كقول بعضهم نقض العهد في طريق الإرادة لأهل الباطل، كالردة عن الدين لأهل الظاهر، ولقدر العارف صاحب السر الغامض على زعم كل معاند ومعارض سيدي عمر بن الفارض: وإن خطرت لى في سسواك واردة على على حسى ظاهري سهوا قضيت بردي

ومن المعلوم أن هذا ليس بردة عند العلماء، وإنما هو من باب قول بعض السلف حسنات الأبرار سيئات المقربين، فأطبق على الحسنات تلفظ سيئات؛ أي: أنهم يرونها بالنسبة إلى علو مقامهم كالسيئات؛ لأجل علو مقامهم على أن تأويل هذا ومثاله مما يفهم ظاهره خلاف المراد غير مفيد فعد الأول العلماء - رضى الله تعالى

<sup>(</sup>۱) في مسلم (1/209).

<sup>(2)</sup> في نوادر الحكيم (172/2)، وابن لمي شيبة (86/2).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (3/2 67).

عنهم - قوله ﷺ: وأربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجري(1) الحديث بأن صاحبها شبيه المنافق في إظهار ما يبطن خلافه، وإن لم يرد نفاق الكفار المخلد في الدرك الأسفل من النار، وتأويل قوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(2) بأنه كفعل الكفار كما تواعد التأويل فيه وتأويل قوله ﷺ: وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ي (3) بأنه يستحق بتركها عقوبة الكافر، وتأويل قوله ﷺ: ومن حمل علينا السلاح فليس منا ومن غش فليس مناه(٥٠) بأنه ليس على هدينا وطريقتنا إلى غير ذلك، والغرض من هذا التشبيه فإن لم يشتمل هذا الحزب الشريف على شيء مما يوهم خلاف المراد إنما هو التنصل من الإنكار على أولياء الله تعالى فيما يقع ني كلامهم تقصر أفهامنا عنه ني طرائف عباراتهم فإنه والعياذ بالله تعالى موجب للمقت والدمار، وطول الإقامة بدار البوار رزقنا الله تعالى بمحبتهم الإخلاص في طاعته، والإقبال على محبته وعبادته والإعراض عن معصيته، ومخالفته ونفعنا الله تعالى بالنظر إلى وجهه الكريم في دار كرامته فإنه أعظم الفوز عند المقربين من أهل خلاصته. [ولكنني] مع تأدية الحق [أقف بوصف الذل] يقال: ذل إذا انقاد فالذل الانقياد، وبوصف. [الفقر] وهو أصل كبير عند العلماء منه وحقيقة الاحتياج، وشاع في عدم الملك لكونه مظنة للحاجة.

قال الشيخ عبد الرحمن القوصي- رحمه الله تعالى -: هو الاتصاف بكل خلق محمود دون الانخلاع عن كل خلق مذموم، قال: وقيل هو خلو الكف في الحال والقلب من الحال، وقال بعضهم: هو خلو القلب من الأمال فقط، انتهى.

واقتصر السنوسي على الأخير، فقال: هو بعض ما في القلب من الدنيا حرصًا وإكتار القطعة بأن حاجته ليست عند شيء فيها، وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحًا وذما، انتهى.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (21/1)، ومسلم (78/1).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (2/11)، ومسلم (1/18).

<sup>(3)</sup> رواه أبو داوود برقم (4678) [219/4]، وابن ماجة برقم (1078) والترمذي برقم (2620) [13/5] ورواه غيرهم.

<sup>(4)</sup> رواه مسلم برقم (101) [99/1] وأحمد برقم (385) [417/2] ورواه غيرهما.

وأما الفقير فروي عن بعضهم أنه قال: هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة ومراده أنه لا يرفع إليه حاجة لنفسه لكونه ممن شغله ذكره عن مسألته؛ لكن قال القشيري: أن جذه القطيعة أدنى غموض لمن جمعه على وصف الغفلة.

وقال النوري: نعت الصوني الفقير للسكون عند العدم، والإيثار عند الوجود (1). ويوصف [المسكنة] ويبين هنا السكون والتواضع والطمأنينة.

ومنه ما روي أنه ﷺ قال: واللهم أحيني مسكينًا وتوفني مسكينًا واحشوني في زمرة المساكين»(2) وقيل وهو حديث ضعيف. [على باب عزك] العز صفة من صفات ذاته تعالى أي رافع إليها وهي القدرة إنه فسر العزيز بالغالب الذي لا يغلب، أو القوي الذي يستحيل في حقه الفجر، [وباب غناك المطلق] وهو كونه تعالى مستغنيا عن كل ما سواه مفتقرا إليه كل من عداه، [وباب كرمك] اعلم أن العرب تسمى كل صفة محمودة؛ أي: أقف بوصف الذي على باب عزك، ويوصف الفقر والمسكنة على باب غناك وكرمك. [وأمد كف الفقر والفاقة] اي: الحاجة فصحبح الفقر هو التخلق بأوصاف العبودية، والفاقة ببسط المواهب، كما قال ابن عطاء الله: قال ابن عباد لا منها محتضرة مع الحق تعالى وتجلسة علمه بساط الصدق وناهيك بما يكون، وتلك المحاضرة والمحالسة من المواهب الربانية، والنفحات الروحانية. [لوسع عطائك] لعطائك الواسع، فالعطاء إيصال النعم وجرت العادة اتباع السادة بالخضوع بأعناقهم عند قراءة هذا المحل إشارة إلى الخضوع بين يديه تعالى والانقياد لطاعته، والظاهر أنهم تلقوه عن الأستاذ، وسأل بعضهم أتباعه، وأخبرني أن الأمر كذلك ولعله والله أعلم لحظه من قوله لبني إسرائيل: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [البقرة: 58]، فسر أي: متطامنين محنيين على أحد القولين في تفسيره. [يا عزيز] قال الغزالي: العزيز هو الذي يقل وجود مثله فتشديد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، فما لم تجتمع هذه المعاير الثلاثة لم يطلق اسم العزيز عليه، فكم من شيء يقل وجوده ولكن لا يحتاج إليه فلا يكون عزيز، وقد يكون محبب لا مثل له ويحتاج إليه جدا، ولكن يسهل الوصول اليه فلا يسمى عزيزًا، كالشمس فإنه لا مثل لها، والانتفاع بها عظيم جدًّا،

<sup>(1)</sup> انظر: الرسالة القشيرية (ص 125، 126).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (577/4).

ولكنها لا توصف بالفرد فإنه لا يصب الوصول إليها، فإذا امتنعت المعاني الثلاثة فهو العزيز في كل واحدة من هذه المعاني الثلاثة، كمال ونقصان فالكمال في الخلقة الوجود إلى أن يرجع إلى واحدة إذ لا أقل من الواحد ويكون بحيث يستحيل وجود مثلها، وليس هذا إلا لله تعالى فإن الشمس وإن كانت واحدة في الوجود ولكنها ليست واحدة في الإمكان؛ لأنه يمكن وجود مثله، وأما كونه منتفعا به فالكمال فيه أن يكون جميع المنافع حاصله منه، ولا تحصل من غيره، وما ذاك إلا لله تعالى فإنه هو العبدئ للوجود وجميع الممكنات، فإنه سبحانه هو الذي يحتاج إليه كل شيء في ذاته وصفاته وبقائه، وأما صعوبة الوصول إليه فالكمال فيه هو أن لا يكون لأحد قدرة عليه، وتكون قدرته على الكل حاصلة فالحق كذلك؛ لأنه لا سبيل للعقول إلى الإحاطة بعظمة جلاله، ولا سبيل لأحد من الخلق إلى القيام بشكر الآية ونعائمه، فنبتان كمال هذه الصفات حاصلة لله تعالى لا لغيره فوجب القطع بأنه تعالى هو العزيز المطلق. [يا هذه الصفات حاصلة لله تعالى لا لغيره فوجب القطع بأنه تعالى هو العزيز المطلق. [يا عني] هو الذي لا يستغني عن جميع الموجدات، فلم بحتاج إلى شيء في ذاته، ولا في ضفاته، ولا في أفعاله. [يا كريم] هو الذي لا ينفذ عطاؤه.

وقال الجنيد هيئه: هو الذي لا يحوجك إلى وسيلة.

وقال المحاسبي: هو الذي لا يبالي من أعطى وقيل الذي يعطي من غير منة، وهو الذي لا يجيب رب المؤمنين وأجمع العبادات في معناه ما قيل هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفي، وإذا أعطى زاد، على مفترض الرجاء ولا يبالي كم أعطى ولا من أعطى، وإذا دفع حاجته إلى خير لا يرض، وإذا جفا عاتب وما انتقض، ولا يضبع من لاقيه، وارتجى فيعينه عن الوسائل والشفعاء.

قال التعلبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ مَا غَرُّكَ بِرَبُّكَ الْكُرِيم ﴾ [الانفطار: 6].

قال: أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر أسائه تعالى وصفاته كأنه لفتة جوابه حتى يقول عزني كرمك. [يا واسع] هو الذي وسعت قدرته وعلمه كل شيء فهو ذو سعة فيما يملك ويعطي وينعم. [يا معطي] هو الذي يعطي من شاء ما يشاء قال ﷺ: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» (أ) ورجوع هذه الأسماء الشريفة على طريقة ما تقدم، أن يقال بوصف الذل على باب عزك يا عزيز، ويوصف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١/289)، ومسلم (٦/343).

الفقر في باب عزك يا غني، ويوصف المسكنة على باب كرمك يا كريم، وأمد كف الفقر والفاقة لوسع عطائك يا واسع يا معطي أي اعطف يا من أوصافك بأضداد أوصافي، ولا شك أن غاية عز المخلوق وقوفه بالذل على باب خالقه لطلب الغناء والنوال، وبلوغ غاية الأمال مع حسن الظن، وقوة الرجاء، والأدب في التضرع والالتجاء والإلحاح في السؤال وعدم الاستعجال من حصول النوال.

قال ابن الفارض ظهر: وذلى لكم عز لدي، وقال غيره:

وقفت بالسلال في أبسواب عزكم مستسفعا في ذنسوبي عندكم بكم فسيان رضيتم فسيا عزي ويا شرفي وإن أبيستم فسيا وجسوه غيركسم

وقال آخر ﷺ: قف على الباب خاضعًا وأحسن الظن وارتجي فهو باب بحرب لقضاء الحوالج.

وقال ذو النون المصري ظهن؛ ما أعز الله عبدا بعز هو أعز له من أن يدل على ذل نفسه.

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله تعالى عنه: تصحيح العبودية بملازمة الفقر والعجز والضعف الذل لله تعالى، وأضدادها أوصاف الربوبية فماله ولها فلا بأوصافك وتعلق بأوصافه، وقل من بساط الفقر الحقيقي، يا غني من للفقير غيرك ومن بساط الضعف، يا قوي من للضعيف غيرك ومن بساط العز، يا قادر من للعاجز غيرك ومن بساط الذل، يا عزيز من للذليل غيرك تجد الإجابة كأنها طوع يدك، واستعينوا بالله تعالى، واصبروا إن الله مع الصابرين.

وقال سهل بن عبد الله ظهن: ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء بخل به إلا قال الله تعالى لملائكته لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته لبيك.

قال المصنف ظهد: [اللهم هب لنا الخلوة معك، وهب لنا العزلة عما سواك، واملاً أساعنا بلذيذ خطابك، وأصمت السنتنا عما سوى ذكرك، وغُضُ أبصارنا عن مشاهدة غيرك، واقصر أرجلناً عن السعي في غير طاعتك، واجعل أنفسنا مطيعة لأمرك، وقلوبنا مطمئنة لذكرك، وعقولنا مسترشدة لعلمك، وأبداننا هيئة لينة لطاعتك، وهب لنا المداومة على ذلك، على بساط العلم، والمراقبة والتوسط بين الحوف والرجاء].

قال الشارح فله: [اللهم هب لنا الحلوة معك وهب لنا العزلة عما سواك]

أشار عهذا إلى طلب مقامي العزلة والخلوة، فالعزلة وهي قبل الخلوة إمارات الوصلة إلى الله تعالى والخلوة صفة أهل الصفوة، وهي على قسمين:

الأول: الخلوة الظاهرة، وهي انفراد بالمكان عن الخلق لسلامتهم من شره لا عكسه وهو معنى العزلة أيضًا في الظاهر، ومحله بداية الأمر ثم محل طلبها من العبد إذا استغنى عن الناس واستغنوا عنه، وإلا فمتى دعا الشرع إلى الخلطة بهم، إما للنظم منهم أو التعليم لهم، فلا خير في البعد عنهم وجذا يجمع بين الأدلة الدالة على طلب العزلة والأدلة الدالة على طلب الخلطة، والثاني: الخلوة العاطفة وهي الانقطاع من الخلق إلى الحق، وهو بمعنى قول بعضهم هي التجرد من كل موجود سوى الله تعالى فيه؛ بل المصنف بها لتلقى الواردات ويصير محل للأسرار الإلهية، والتجليات الربانية.

قال الشيخ عبد الغفار القوصي عليه: وخلوات الأدعية المشار اليها بالنفحات، ثلاثة: الأول: خلوة عن الخلق. الثاني: خلوة بالحق. الثالث: خلوة مع الحق.

فالأولى: فيخلو قلبه سوى الله تعالى من جميع المخلوقات دنيا أخري. والثانية: أن يجمع كله على الله تعالى فلا تبقى فيه ذرة خارجة عنه.

الثالثة: أن يكون مع الله تعالى على مختارة منه فلها عندهم شروط، انتهى.

واصل هذه الثالثة هي التي أرادها الأستاذ – رضى الله تعالى عنه – حيث قال: معك وإذا حصلت لزمها العزلة عما سواه التي هي في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والاتصاف بالمحمودة، وإن كان مختلطا بالخلق؛ لأنه كامن لجسمه معهم يا من منهم يشغلهم مع الحق بالإخلاص والتعظيم والإجلال والتفكير وغير ذلك من شر الأحوال، وفي «بستان العارفين» قال ابن أبي الحواري: سعت بعض العارفين يقول: لا تقرعين المؤمن حين يخلو بربه عن خلقه، فمن استأنس الخلق استوحش من الحق، وفيه أيضًا روي عن بعض علماء السلف – رحمهم الله تعالى: إذا أراد الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى آخر الطاعة أنسه بالوحدة، وأغناه بالقنوع، وبصره بعيوب نفسه فمن أعطى ذلك نال نعيم الدنيا موصولا بنعيم الآخرة، وقد حكى هذا في الرسالة بتفسير بعض ألفاظه.

وقال بن عطاء الله: ما نفي القلب شيء مثل عزله يدخل بها ميدان فكره وإحلال. [أسماعنا] السمع مصدر والمصادر لا تجمع، وجمعه - رضي الله تعالى عنه - باعتبار فقده الحال وهو إدراك الإذن وقد يطلق بحازا على القوة السامعة، وعلى العضو.

[بلذيذ خطابك] أي خطابك اللذيذ المستلذ، وهذا المطلوب هو غاية للإسماع

يا مسمع أنواع الاستماع؛ أي أساعنا منك بما تخلقه في قلوبنا من الفهم أو نتهد لنا من المعاني، وهذا أكمل درجات السماع، وهي ثلاث درجات: الأول:سماع العامة.

الثاني: سماع الحناصة.

الثالث: سماع خاصة الخاصة.

فالأولى: تحصل من دواعي الأعمال من رجاء وخوف وإجلال ورؤية نعم أي الجلال.

والثانية: من طرق الأحوال.

والثالثة: من فضل الكريم المتعال لشغلهم به عن غيره في كل حال.

فسبب الأولى: التجريد للأعمال.

والثانية: توالى الواردات والأحوال.

والثالثة: ما يجريه عليهم من فضله وذلك من غاية النوال.

حكي بن عباد عن بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلاوته كأني أسعه من رسول الله ﷺ يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه، وكنت أتلوه كأني أسعه من جبريل عليه الصلاة والسلام يلقيه على رسول الله ﷺ ثم الى منزلة أخرى وأنا آلف أسعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه.

وقد أشار - رضي الله تعالى عنه - إلى هذا المقام أيضًا بقوله: وأسعنا منك. [واصمِتُ السنتنا] أشار بهذا إلى طلب مقام الصمت، يقال: صمت صمتًا وصموتًا وصماتًا؛ أي: اسكت والتصميت التسكيت، وأمان اللسان كثرة منها الغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء، وفي الصمت.

[عما سوى ذكرك] أي: وسوى ما تدعو إليه الضرورة ملامة منها، والسلامة أولى من النميمة مع ما فيه أيضًا من جمع الهم ودوام الوقار والقراغ والفكر والعبادة والذكر والسلامة من متبعات القول في الدنيا، ومن حسابه في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَمُ اللَّهُ مِنْ قُولٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: 18]، وقال تعالى: ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: 14].

وقال ﷺ: ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت المراه الشيخان.

وني حديث معاذ المشهور قوله ﷺ: ﴿ الله أخبرك بملاك يوكل كله؟ قلت: بلي يا رسول الله فأخذ بلسانه، وقال: كف عليك هذا، فقال يا رسول الله: إن المأخذون بما نتكلم به، فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم (2) رواه الترمذي وابن ماجه.

وقال ﷺ: «كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو ذكر الله تعالى»(د).

وروى الترمذي خبر: «من صمت نجا، سئل ﷺ فبم النجاة! فقال: في حفظ اللسان ه<sup>(۱)</sup>.

وفي وصية الإمام على - رضي الله تعالى عنه - الولاية: والعافية عشرة أجزاء التسعة منها في الصمت، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء، ونقل هذا في «البستان» عن بعض العارفين إلا أنه قال: وواحد في الاعتزال عن الخلق.

وورد في ﴿الجامع الصغيرِ ﴾ حديثًا غير أنه قال: والعاشر في العزلة.

وفي «الإحياء» قال ﷺ: «العبادة عشرة أجزاء التسعة منها في الصمت وجزء في الفرار من الناس»<sup>(١)</sup>.

وفي كلام الشبلي في وصفة العارف»: ولا يكون بكلام غيره تعالى إلا فظًا، وفي ضمن هذا المطلوب طلب الحفظ أيضًا عما يقوم مقام اللسان من كتابه، وأسكته فكم من ساكت وهو متكلم.

قال القشيري على: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (3/2/3)، ومسلم (1/68).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (11/5)، وابن ماجه (14/2)، وأحمد (1/5).

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي عاصم في الزهد (ص23).

<sup>( 4 )</sup> رواه الترمذي (4/660).

<sup>(5)</sup> رواه ابن أي الدنيا في الصمت (36)، بلفظ: والحكمة ي

الرجال كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال.

قال: وسعت أبا على الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس، وأما أبناء وأصحاب المجاهدة السكوت فلما في الكلام من الآفات ثم ما فيه فهو حظ النفس، وإظهار صفات المدح، والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الأفاق، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق، ثم قال: وقيل صمت القوام بالسنتهم وصمت العارفين بقلوبهم، وصمت المجبين من خواطر أسرارهم.

[عمسا سوى ذكرك] أشار به إلى باب الذكر قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 41].

وقال تعالى: ﴿وَلَذِكُو اللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ [العنكبوت: 45].

وقال ﷺ: «الا أخبركم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيركم في إنفاق اللهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في اللهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في ضربوا أعناقهم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ذكر الله تعالى»(1) رواه بن ماجه.

قال الفخر الرازي في وشرح الأسماء الحسني»: واعلم أن الذكر على ثلاثة أقسام:

ذكر باللسان، وبالقلب، وبالجوارح.

وأما الذكر باللسان فهو الألفاظ الدالة على التجميل والتمجيد والتسبيح.

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (5/59)، وابن ماجه (1254/2).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (2/4 2062).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (5/3535)..

وأما الذكر بالقلب فعلى ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يتفكر الإنسان في دلائل الذات والصفات.

وثانيها: أن يتفكر الإنسان في دلائل التكاليف من الأمر والنهي والوعد والوعيد ويجتهد من يقف على حكمها وأسرارها، وحينئذ يسهل عليه فعل الطاعات وترك المحظورات.

وثالثها: أن يتفكر الإنسان في أسرار علوقات الله تعالى تصير كل ذرة من تلك الذرات كالمرآة المحلوة المحاذية لعالم الغيب، فإذا نظر العبد بعين عقله إليها وشعاع بصره الروحاني فيها سلم الجلال، وهذا مقام لا غاية له، وبحر لا مسلسل له.

وأما ذكر الله بالجوارح أن تصير الجوارح مستغرقة في الطاعات، وخالية عن المنهيات، وجذا التفسير سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا، فقال: ﴿فَاسْعُوا إِلَى ذَكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: 9]. وأنشدوا:

## ذكرتك لا أني نسستك لحظة والسر منا في الذكر ذكر لساني

قال سعيد بن جبير: لا تنحصر فضيلة الذكر في الشيخ ونحوه بل كل عامل بطاعة ذاكر، وقال عطاء: محالس الذكر مجالس الحلال والحرام، ويشهد له حديث: وإذا مررتم بوياض الجنة فارتعواه<sup>(1)</sup> وفسرها بذلك قال الشيخ عبد الرحمن الثعالي وهو من تلامذة الشيخ ولي الدين العراقي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ [الأعراف: 205].

والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعي إلا بحركة اللسان.

ويدل على ذلك من هذه الآية قوله: ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ ﴾ [الأعراف: 205]، وهذه مرتبة السر والمخالفة.

وقال الفخر: المراد بقوله فقال: واذكر ربك في نفسك، كونه عارفًا بمعاني الأولى، والتي يقولها بلسانه مستحضرًا لصفات الجلال والعظمة، وذلك أن الذكر باللسان إذا كان عازفًا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة؛ ألا ترى أن الفقهاء قالوا:

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (5/5 53).

إن الرجل إذا قال بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ، ولا يفهم منها شيئًا؛ فإنه لا ينعقد البيع والشراء فكذلك هاهنا، انتهى.

وهو مخالف لكلام الجمهور السابق وقد يقيد به ثم قال الشيخ أبو عبد الله الجالقي: واعلم أن الإنسان مطلوب بطهارة ففسد وتزكيتها وطرق التزكية، وإن كثرت فطريق الذكر أسرع نفعًا وأقرب مرامًا، وعليه صرح أكثر مشايخ الرئيسية ثم قال الجالقي: والذكر على قسمين: ذكر العامة، وذكر الخاصة.

أما ذكر العامة وهو ذكر الأجور فهو أن يذكر العبد مولاه بما شاء فمن دحره لا يقصد غير الأجور والثواب.

وأما ذكر الخاصة فهو ذكر الحضور وهو أن يذكر العبد مولاه بأذكار معلومة على صفة مخصوصة لينال بذلك المعلومة الله سبحانه بطهارة نفسه من كل خلق ذميم ويجليها بكل خلق كريم، انتهى.

وقال في «الرسالة»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه، وهو العمدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله سبحانه الأحد وذم الذكر، ثم الذكر على قسمين:

ذكر باللسان، وذكر بالقلب، فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب والتأثير لذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه، وسعته أبا على الدقاق يقول: الذكر منثور الولاية، فمن وفق للذكر وفق للمنثور، ومن سلب فقد عزل. [وغض ] يقال: غض بصره إذا رفا جفنيه. [أبصارنا] جمع بصر وهو إدراك العين، وقد يطلق مجازا على القوة الباصرة وعلى العضو عن مشاهدة غيري لعل المراد أيضًا البصائر فيكون المطلب المشاهدة.

قال الشبلي في وصف العارف: ولا يكون لغيره تعالى لاحظًا(١).

قال القشيري على: المحاضرة ابتداء والمكاشفة بعده، فالمحاضرة حضور الغائب وقد يكون متواتر البرهان وهو يعد وراء الستر إن كان حاضرا باستيلاء سلطان الذكر بعده المكاشفة، وهي تبعد البيان غير مفتقر في هذه الحالة إلى تأمل الدليل وبطلب السبيل، ثم المشاهدة وعلى وجود الحق من غير بقاء ومهتمة بصاحب المحاضرة لهديه

<sup>(1)</sup> وبقيته: ولا بكلام غيره لا فظاً، ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظاً. [الرسالة 142/].

عقله، وصاحب المكاشفة لهديه علمه، وصاحب المشاهدة لمحو معرفته، قال: ولم يرد في بيان تحقيق المشاهدة أحد على ما قاله عمرو بن عثمان المكي ومعنى ما قاله أنه بتوالي أنوار التجلي على قلب من غير أن يتخللها ستر وانقطاع، كما لو قدر إيصال البروق، فكما أن الليلة المظلمة بتوالي البروق، وإيصالها إذا قدر ذلك تصير في ضوء النهار، كذلك القلب إذا دار به التجلي منه بنهاره فلا سبيل ليلي بوجهك مشرق، فظلامه في الناس مساوي، فالناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار، السدف جمع سدفة كفرقة وغرف.

وقال التوري: لا يصلح للعبد المشاهدة وقد بقي له عرف قائم، وقالوا: إذا طلع الصباح استغنى عن المصباح، وقال الغزالي: المكاشفة أتم من المشاهدة وهو خلاف المشهور وانتهى من شرح التعريف، ويحتمل أن يكون مراده أن يكون غريقًا في بحار التوحيد مطموسًا عليه آثار الوسائط، بأن يغلب سكره، وهو عدم إحساسه بالإعياء على صحوه، وهو وجود إحساسه بها وجمعه، وهو ثبوت وجود الحق على فرقة، وهو ثبوت وجود المغلق وفناءه، وهو استهلاكه في شهوده على بقائه، وهو شعوره بالخلق وغيبته، وهي ذهاب أحوال الخلق عن نظره على حضور مع الخلق، وهذه الفاظ متداولة بينهم يتخاطبون بها ويختصون بفهم معانيها، حالي وحالك في الرواية واحد والقصد إلا العلم واستعماله.

وقال الشبلي فلطن في «وصف العارف»: ولا يكون بغير الله تعالى لاحظًا كما مرُّ.

[واقصر رجلنا عن السّعي] اي: المشي في غير طاعتك من المخالفات، قال: الحاب التي تجردت عن قصد ما يدخلها في القربات واصرفها في السعي إلى بحرد الطاعات، وما خلقت لأجله من العبادات والطاعة وكل ما لله سبحانه وتعالى فيه رضا، والقصر في اللغة الحبس وفي اصطلاح أهل المعاني تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص.

[واجعل انفسنا] جمع النفس بإسكان الفاء وهي ذات الشيء وحقيقته ويقال للروح وللقلب وللدم وتكون. [مطيعة لأمرك] مفرد مضاف فيعم أي: بجميع أوامرك ومن طاعته طاعة رسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِن اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْ

(1) قال البقلي: جعل الله تعالى الطاعة على ثلاث مراتب، وهي في الأصل واحدًا لأنَّه مرجع الكل، وكل طاعة منها عصوصة بمقام من مقام الولاية، فإذا كان أهلاً لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة أطاعه بمراده بلا واسطة، وإذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة ولم يفهم حقائق رمز الله يرجع إلى بيان نبيه الطُّغيرُ؛ لأنه بيَّن غوائص خطاب الله، وأطاعه فيما أمر، وذلك طاعة الله بواسطة نبيه، وإن لم يبلغ إلى فهم خطاب النبي ﷺ واستنباطه إشارته يرجع إلى بيان أكابر علماء أمته من أصحابه وغيرهم من الأولياء والصديقين والعارفين؛ لأنهم بيُّنوا خطاب رسول الله ﷺ. وأيضًا: هذا طاعة الله بوسيلة أولى الأمر والأنبياء والملوك في الدنيا مساقط ظل الله، ومن أراد أن يرى مهاء الله وآثار عظمته فلينظر إليهم، قال النَّيْجُ: والسلطانُ ظلُّ الله في الأرض»، وقال: «الملكُ والنبوةُ توامان»، ومن التبس بظل الله صار أمره امر الله، وهاهنا أشار عين الجمع. وفي الآية إشارةً: أي: إذا بلغتم مقام خطاب الخاص من العلوم المحبولة المشكلة اسلكوا مسلكها بغير الواسطة، كالخضر كان متابعًا للعلم اللدني في الخارج عن أمر الظاهر، مثل قتل الغلام، وكسر الألواح، وهذا خاصٌّ لمن وقع له سهم الغيب، ومن بلغ مقام التوحيد ومرتبة الاستقامة لسلك مسلك الأنبياء في مباشرة التوسع والرخص كالأنبياء، مثل سليمان وداود الطُّنين ويوسف الطُّنين ومحمد ﷺ، وهذا منزل الاقتداء، ولا يصلح هذا للمتكلفين، ومن فتح له باب بيان علم الحقائق يتكلم بإصلاح علماء الله، فإن سلوك مسالكهم لمن له فهم الغيب طاعة معروفة وأسوة حقيقية، وكل ما ذكر فهو تفسير فوله تعالى: ﴿أَطِيمُوا آلَاةَ وَأَطِيمُوا آلرُّسُولَ﴾.

وعن جعفر بن محمد قال: ﴿ أَطِيمُوا آللهُ ﴾ بالرضا بحكمه، ﴿ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ في المحاهدة في الوفاء بأمره والسر مع الله والظاهر مع رسول الله عَلَا.

وقال محمد بن على: أطع الله، فإن تعلك ذلك، وإلا فاستعن بطاعة الرسول ﷺ على طاعة الله ولا الله، ولا الله، ولا تسقط عن هذه الدرجة فتهلك.

قال الجنيد في تفسير هذه الآية: العبد مبتلى بالأمر والنهي، ولله في قلبه أسرارٌ تخطر دائمًا، فكلما خطر خاطرٌ عرضه على الكتاب فهو طاعة الله، فإن وجد له شفاءٌ، وإلا عرضه على السلف الصالحين، وهو السنة، وهو طاعة الرسول، فإن وجد له شفاءٌ، وإلا عرضه على سر السلف الصالحين، وهو طاعة أولى الأمر.

قال أبو سعيد الخراز: العبودية ثلاثة: الوفاء لله بالحقيقة، ومتابعة الرسول في الشريعة، والنصيحة لجماعة الأمة. [عرائس البيان 297/1] بتحقيقنا.

وفي «الشفاء» قال السمرقندي يقال: أطيعوا الله فيما حرم عليكم والرسول فيما بلغكم، ويقال: أطيعوا الله في الشهادة له بالربوبية والنبي بالشهادة له بالنبوة، وقال علم الله على الله على الله فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله على الل

وقال الشيخ في «شرح الرسالة»: النفس تطلق على الحقيقة، فقال: نفس الجوهر ونفس العلم ونفس الجهل أي: حقيقة كل منهما وعلى الدم، فقول الفقهاء: ما لا نفس له سائلة إذا وقع في ماء لا ينجسه وعلى الغالب الموضوع وهو الجملة، ثم قال: والنفس والروح والقلب والسر والفعل عند محققي الصوفية بمعنى واحد، وهو ما يفارق الإنسان بموته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية، ومن هؤلاء الغزالي قال: وفرق جماعة منهم المصنف، فقال: أولا: أنهم أرادوا بها ما كان معلولاً من أوصافه ومذموما من أفعاله وأخلاقه، وثانيا: أنه يحتمل أن تكون لطيفة مودعة في هذا القالب وهي محل الأخلاق المحمودة، انتهى.

قال البغوي: فإن قيل أليس قد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: 2]، فكيف تكون الطمأنينة والوجّل في حالة واحدة، قيل: الوجل عند ذكر الله الوعد والثواب والقلوب تؤجل إذا ذكرت عدل الله تعالى

<sup>(1)</sup> رواه النخاري (1080)، ومسلم (3/1466).

وشدة حسابه وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وكرمه، وقال ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى قلوبكم» (١) الحديث، فلما أن كانت القلوب صوركم وأعمالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم» (١) الحديث، فلما أن كانت القلوب محل نظر الله سبحانه وتعالى طلب على طمأنيتها بذكره تعالى، ويطلق القلب بطريق الاشتراك على معنى النفس كما سيأتي وطمأنيتها بببوتها تحت الأمر، ومزايلتها الاضطراب بسبب مفارقة الشهوات، فالقلب يطلق المعنيين أخذهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأخير من الصدر الثاني لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق؛ وتلك اللطيفة حقيقة الإنسان، وهي المدرك والمطالب والمعاقب، ومر الكلام على بعض ما قيل في الذكر.

[وعقولنا] العقل عند المتكلمين في غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة بالآلات القوى الظاهرة والباطنة، وسلامتها شرط، وقيل: نور روحاني به تدرك النفس العلو، وأما من عبارة القوم، فقال في «الإحياء» قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم، وقد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أي لتلك اللطيفة.

[مسترشدة] المسترشد هو الطالب للرشاد، وهو ضد النفي.

[لعلمك] علم الله تعالى صفة أزلية ينكشف المعلومات عند تعلقها بها أي التعلق التنجيزي وعلم الخلق صفة ينجلي بها المذكور لمن قامت به؛ أي: أوصل عقولنا إلى معرفتك بالنظر في آياتك ومصنوعاتك وسواطع البراهين الدالة على معرفتك وعلمك بأسائك وصفاتك لا بذاتك (2).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (4/1986).

<sup>(2)</sup> قسال المناوي: الذي لم يزل عليمًا بجميع الكليات والجزئيات، عبطًا بها قال تعالى: ﴿ عَلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى علم فاعلها، ومن تفكر في اللَّهُ اللّ

<sup>﴿</sup> سَنَهِهِمْ ءَايَتِكَا فِي آلاَقَاقِ وَفِي أَنفُيهِمْ ﴾ [فصلت: 53] . ولا يرد أن الحيوانات قد يصدر عسنها أفعال عجيبة متقنة كما يشاهد من ييوت النمل والنحل فإنها مخلوقة لله على أصول الأسمري، إذ لا يؤسر غيره على أن عدم علم تلك الحيوانات بها محال، بل بظاهر الكتاب

قال القشيري عَنْهُ: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في الدنيا موجودة بحقائق الإيمان من غير حدَّ ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب العقول عن معرفة لكنه ذاته، ولم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعقول لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة فلا

والسنة بدل على علمها، قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّفِلِ أَنِ ٱلْجَنِّذِى مِنَ ٱلجَبَّالِ بُيُوكًا ﴾ [السنحل: 68]. ونظائره كثيرة، وليس المراد بالعلم في حقه تعالى ما يشبه علم المخلوق، فسإن علمسنا عرض ومحدث وقاصر، ومستقاد من الغير وعلمه تعالى صفة أزلية كاملة ذاتية، يسدرك بها كل معلوم على وجه الشمول والإحاطة: واحبًّا، أو حائزًا، أو محالاً كلبًّا، أو حزيبًا يعلم ذلك كما هو بعلم قديم واحد، ولا تتعدد المعلومات ولا تتجدد بتجددها، أحاط بكل شيء جملة وتفصيلاً كلبًّا وحزيبًا، كيف لا يعلمه وهو خلقه؟ و ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: 14].

وقد اشتهر عن الحكماء أنه لا يعلم الجزئبات المادية بالوجه الجزئي بل إنها يعلمها يوجه كلي عتم في الخارج، وقد كثر تشبيع الطوائف عليهم في ذلك وكفروا من قال به حتى أن العلامة النصير الطوسي – مع توغله في الانتصار لهم – قال: هذه السباقة منهم تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام بأحكام تعارضها في الطاهر، وذلك أن الحكم بأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكل كليًا لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكلي وإن كان كليًا وكان الجزئي المتعين من جمئة معلولاته يوجب ذلك الحكم أن يكون عالمًا بما له، فالقول بأنه لا يجوز أن يكون عالمًا به لامتناع أن يكون الواحب موضوعًا للنفيير بتخصيص لذلك الحكم الكلي بأمر أخر يعارضه في بعض الصور، وهذا دأب العقهاء ومن يجري عراهم، ولا يجوز أن يقع مثل دلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها. إلى عنا كلامه.

ومما رد به عليهم أن تغير الإضافة لا يوحب تغير المضاف كالقديم يوجد قبل الحادث ثم بعده.

وإن قلت: كيف مال إليه حجة الإسلام مع تصريحهم بتكفير منكري العلم بالجرثيات؟ قلت: قال في والعتوجات و: إنها أراد الحكماء بما عزي إليهم أنه سبحانه عالم بالجزئيات في ضمن الكليات، من غير احتياج إلى تحليل وتفصيل كما في علم المخلوقات، فأرادوا السبائغة في التنزيه فأخطئوا في التعبير فقط، فالحجة لحظ ذلك، وعليه ليس في العالم من ينكر تعلق العلم بالجزئيات، فإن وقع ذلك من بعض المقلدين فهو خطأ في الفهم عن أسلافهم، [اليوافيت والدرر للمناوى ص 44] بتحقيقنا.

إدراك، انتهى.

وقال في «جمع الجوامع» حقيقة مخالفة لسائر الحقائق، قال المحققون: ليست معلومة الآن واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة، انتهى.

[وأبداننا هيئة] من الهول وهو الرفق واللين [لينة] اي: اجعل ذواتنا مذللة سهلة منقادة. [لطاعتك] وهي التدخل بالعبادة وقبول الأوامر، قال ﷺ: «المؤمن هين لين» (1) رواه البيهقي.

وقال ﷺ : وحرم الله على النار كل هين لين سهل قريب من الناس (<sup>2)</sup> رواه الإمام أحمد.

[وهب لنا] تفضالا منك. [المداومة على ذلك] إشارة إلى جميع ما تقدم من قوله هب لنا الخلوة إلى ها هنا وإلي بضمير المتكلم ومعه غيره لا المعظم نفسه؛ لأنه دعا نقصد بذلك غيره معه بخلاف ما قبله فإنه أخبار عن نفسه بالإيمان والإقرار، وبما بعدها فأتي فيه بما اشتمل على ضمير المتكلم وحده.

[على بساط العلم]، ومر الكلام عليه.

[والمراقبة] وهي لغة دوام ملاحظة المقصود واصطلاحًا دوام النظر بالقلب إلى الله تعالى وترقب ما يبدوا من أفعاله وأحكامه، ويعبر عنه باستشعارك نظر الله إليك في حركاتك وسكناتك، وسببها معرفة الله بصفاته ومعرفة وعده ووعيده وأحكامه وشرتها حسن الأدب والسلامة من شديد الحساب، والتحلي بحلية ذوى الألباب كذا في وشرح الرسالة»، وقد أشار إليها النبي على مقبولة في حديث سؤال جبريل عن الإحسان: «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تواه فإن لم تكن تواه فإنه يواكه (د).

قال الإمام النووي على في وشرح مسلم»: هذا من جوامع الكلم أوتيها ﷺ لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيعًا مما

<sup>(1)</sup> رواه الديلمي (1/4/4).

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (415/1).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (27/1)، ومسلم (37/1).

يقدر عليه من الخضوع، وحسن الصمت اجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتعيمها على أحسن وجه وهذا الآتي به فقال فلا: واعبد الله سبحانه في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان (1)، فإن القيم المذكور في حال العيان إنما كان بعلم العبد باطلاع الله تعالى عليه، ولا يقدم العبد على تقصير وفي هذا الاطلاع عليه، وهذا المعنى مع رؤية العبد، فينبغى أن يعمل بمقتضاه فمقتضى الكلام الحث على الإخلاص، ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إنتام الخضوع والخشوع في غير ذلك، وقد ندب أهل الحقائق في مجالسة الصالحين ليكون ذلك من مغاني تكسب بشيء من النقائض احتراما لهم، واستحيا منهم فكيف بمن لا نراه سبحانه مطلعًا عليه في سره وعلانيته، انتهى.

وقال المحاسي في: سألت أبا جعفر محمد بن موسى أجمل حالات العارفين ما هي؟ قال: إن الحالة التي تجمع لكل الحالات المحمودات كلها في حالة واحدة، هي المراقبة فالزم نفسك وقلبك دوام العلم ينظر الله إليك في حركاتك وسكونك وجميع أحوالك، فإنك بين الله في جميع تقلباتك، وإنك في قبضته حيث كنت فإن عين الله على قلبك فانظر إلى سرك وعلانيتك، فهذه الصفة يا فتى بحر ليس شط بحر تجري منه السواقي في الأنهار، وتشير فيه السفن إلى معادن الغنيمة، انتهى.

وقال القشيري في «الرسالة» و «التحبير» ومن علم اطلاع الله تعالى عليه يكون مراقبًا لديه، ومن لم تصع محاسبته لم تصع مراقبته، انتهى. كما في «الرسالة»: ولا يكاد يصل إلى هذه إلا بعد فراغه من المحاسبة، انتهى.

ومقام المراقبة أفضل المقامات، وأعلى درجاتها أن يراقب ليكون من الأحباب لا لطلب ثواب ولا لخوف من عقاب.

وقال الجريري عليه: من لم يحكم بينه وبين الله تتجلّق التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. [والتوسط] عطف على العلم [بين الحوف] برغم يلحق الإنسان لأمر يتسع، ويقال فرغ القلب عن مكروه يناله أو محبوب يفوته، ويقال: الحوف على المستوقع والحوف على الواقع وفيه بحث لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِلَي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا

<sup>(1)</sup> ذكره المباركفوردي في تحقة الأحوذي (1/7 29).

بِه ﴾ [يوسف: 13]، قال بعضهم: ويمكن أن يقال المعنى قصد أن يذهبوا به، والقصد حاصل في الحالة.

[والسرجاء] هـ وتعلـ يق القلب بمحبوب سيحصل، وقيل ثبوت بالقلب من ملاصقة الرب، وقيل غير ذلك وهذه طريقة كثير من العلماء - رضي الله عنهم - وعلى ان الكمـال في حال الصحة استواء الخوف والرجاء في قلب العبد، وقال النووي: أنه الأظهر الغالب في القرآن ذكرًا في الترغيب والترهيب معًا كقوله: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَلَـ سَوْدُ وُجُوهُ [آل عمـران:106]، ﴿ إِنْ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي وَعِيمٍ وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي وَعِيمٍ وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي بَعِيمٍ وَإِنْ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿ وَالنَّهُ الله الله الله وَ الله الله والمناق على الأخر بل يكون وَوَا هَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِسَمَالِهِ ﴿ [الحاقة:25]، فلا يغلب احدها على الآخر بل يكون بينهما كالحناحين للطائر، والكفتين للميزان، وهذا ما أوصى به أبو بكر عمر - رضي الله عنهما - بقوله: «ليكن العبد راغبًا راهبًا لا يتأتى على الله ولا يقنط من رحته ﴾.

ويدل له قول عمر غين، ولو نادى مناد من السماء كلكم داخلون الجنة إلا رجلاً واحدًا لرجوت أن أكون أنا هو، ولو نادى مناد كلكم داخلون النار إلا رجلاً واحدًا لخشيت أن أكون أنا هو وعليه درج كثير من أهل الطريق إلى الله تعالى وهو ظاهر كلام الغزالي في ومنهاجه حيث قال: ومن الآيات اللطيفة الجامعة بين الرجاء والخوف قوله سبحانه وتعالى: ﴿ نَبِي عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحجر: 49].

ثم قال في عقبه: ﴿ وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ [الحجر: 50] لعلا يستولى عليكم الرجاء بمرة، وقوله تعالى: ﴿ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ [غافر: 3] ثم قال في عقبه: ﴿ فَإِنِ الطَّوْلِ ﴾ [غافر: 3] ثم قال في عقبه: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا الل

بما فيه إنه الجواد الكريم، انتهى. لكنه قال في الإحياء إن غلب على العبد ذا اليأس فالرجاء أفضل، أو ذا الأمن من مكر الله فالخوف أفضل، انتهى.

وقال المشايخ: الإرادة ترك ما عليه العادة، والنفس تحتاج إلى سائق وقائد في ابتداء أمرها فالرجاء يقودها والخوف يسوقها، وإذا استقام السائق والقائد مشت إلى الحير بسهولة ومتى أفرط القائد وللنار أمنها، ومتى أفرط السائق قطعها وقلها وفي وبستان العارفين عن بعض العابدات، أنها قالت: في النفس إن ألزمتها الرجاء طمعت، وإن ألزمتها الحوف قنطت ولكن روح قلبك بين هذين الأمرين، وفيه أيضًا كالرسالة، عن الإمام أحمد بن حنبل في انه قال سألت ربي في أن يفتح على بابا من الحوف، فخفت على عقلى أن يذهب، فقلت: يا رب على قدر ما أطبق فسكن ذلك، انتهى.

وتمنى الحسن البصري أن يكون هو الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، وتمنى سالم مولى أبي حنيفة فالله أن يكون من أصحاب الأعراف.

وقال جماعة: أن الأولى تغليب الخوف مطلقًا.

وقال الزعشري: قيل لأن يخاف فيبلغ الأمن خير من أن يأمن، فيبلغ الخوف وسبق تفصيل الأخبار، أما في حالة الاختصار فالأولى تغليب الرجاء وحسن الظن لخبر مسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» أي: يظن أنه يرحمه ويعفو عنه وبخبر الصحيحين، قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي» (1).

قال المصنف على: [وأيدنا في استغراق رؤية ذلك بنور المعرفة والمشاهدة، اللهم استغرق أنفسنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا وأسرارنا في أنوار جمالك وجلالك، وألبسنا خلع الكمال، وأفننا في نور التوحيد، وأبقنا بك، وأسعنا منك، وفهمنا عنك، وبصرنا في آلائك، وأحينا بروح القرب].

قال الشارح عَليه: [وأيدنا] التأييد التقوية أي فوتا في حال.

[استغراق رؤية ذلك] بأبصارنا وبصائرنا. [بنور المعرفة] الذي يشرق ني قلوبنا فتضئ به، كالتشفى بأبصارنا حتى نهتدي به إلى الوصول إلى المطالب، ونبلغ به

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (4/1001).

غاية المقاصد وأصل النور والضوء المدرك بالبصر، ثم استعمل بحارًا فيما وضع من معاني ولاح، وسيأتي الكلام عليه على طريق القول عند قوله: نور اليقين.

[والمشاهدة] (1) إذا امتلاً القلب بالنور زال كل حجاب بين العبد وبين الله تعالى، ووصل إلى مقام الشهود بحقيقة فيقضي الشاهد ويمحو الشواهد، وحينئذ لا يصح الكلام مع وجود الشهود؛ لأن الشهود يقع به الفناء والكلام يقع به الحجاب، ودليل الأول قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكًّا ﴾ [الأعراف: 143].

ودليل الثاني قوله تعالى: ﴿وَهَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: 51]، هذا مع أن لكل أمر نور فكيف لمن أشرق في قلبه المعارف وتأيد بأنوار العوارف، قال في ولطائف المنن قال الشيخ أبو الحسن رضى الله تعالى عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، فما ظنك بنور المؤمن المطبع، قال: ولقد سعت شيخنا أبا العباس في يقول: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد كان أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته، قال: ولقد أخبرني بعض المريدين، قال: صليت خلف شيخي صلاة فشهدت ما أهر عقلي وذلك أني شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملائه، وانبثت الأنوار من وجهه حتى أني لم أستطع النظر إليه، قال: فلو كشف الحق تعالى عن شرقات قلوب أوليائه لانطوى نور الشمس والقمر من نور مشرقات أنوار قلوبهم، وأين نور الشمس والقمر من مشرقات أنوار

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الشعراني نقلاً عن الشيخ الأكبر: اعلم أن المشاهدة عند الطائفة رؤية الأشباء بدلائل التوحيد، ورؤيته في الأشياء وحقيقتها اليقين من غير شك قالت بلقيس: ﴿كَأَنَّهُ، هُو﴾ [النمل: 42]، وهو كان هو، لم يكن غيره.

قال: وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أنها لم تكن كما قيل متولدة بين الإنس والجن، إذ لو كانت كذلك لما بعد عليها مثل هذا من حيث علمها بأبيها، وما تجده في نفسها من القوة على ذلك، حيث كان أبوها من الجن على ما قيل فهذا شهود حاصل، وعين مشهوده وعلم ما حصل؛ لأن متعلق العلم المطلوب لها إنها هو نسبة هذا العرض المشهود إليها كما هو في نفس الأمر ولم تعلم ذلك، كما أن الصحابة لما رأت جبريل عنه في صورة دحية ما قالت: ﴿ كَانَهُ مُونَ ﴾، وإنها قالت: هو دحية، ولم يكن في نفس الأمر دحية، وهذا على النقيض من قصة بلقيس، واشتركا في الشهود وعلم العلم بالمشهود، وأطال في ذلك، [مختصر الفتوحات المكية] بتحقيقنا.

قلوبهم أنوارهم الشمس يطرأ عليها الكسوف والغروب، وأنوار قلوب أولياء الله لا كسوف لها ولا غروب، لذلك قال قائلهم: إن شس النهار تغرب بالليل وشس القلوب ليست تغيب، انتهى.

حالي وحالك في الرواية واحد ما القصد إلا العلم، واستعماله اللهم نور قلوبنا بنور المعارف، واشرح صدورنا بلطائف العوارف، وأنلنا من بعض ما أنلتهم، وأذقنا حلاوة الإيمان الذي أذقتهم يا سيدي يا معيد يا فعال لما يريد، [اللهم استغرق أنفسنا] قال في والإحياء»: تطابق النفس لمعان ويتعلق غرضنا بمعنيين، أحدهما: المعنى الجامع لقوى الغضب والشهوة في الإنسان، وهو الغالب في استعمال الصوفية والمشار إليه بقوله ﷺ: وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك (1).

الثاني: اللطيفة التي هي الإنسان بالحقيقة، وهي نفس الإنسان وذاته، انتهى.

ولعل المراد هنا هو الثاني لئلا يتكرر مع الأرواح، [وعقولنا] تقدم الكلام على العقل والمعرفة، كما قال تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق: 37].

[وأرواحنا] قال في «جمع الجوامع وشرحه»: وحقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد يَجَلِّ وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُولُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ فَلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ فَلِ السيخ الجنيد وغيره والخائضون اختلفوا، فقال جمهور بأكثر من موجود، كما قال الشيخ الجنيد وغيره والخائضون اختلفوا، فقال جمهور المتكلمين: بأنها حسم لطيف منشبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر، وقال كثير منهم: أنها عرض وهي الحياة التي صار البدن موجودا بها حياة.

قال السهروردي: ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزخ.

وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية: أنها ليست بجسم ولا عرض، وإنما هي جوهر بحرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه ولا خارج عنه، انتهى.

<sup>(1)</sup> رواه البيهقي في الزهد الكبير (157/2).

وقال الثعالي في تفسيره: قد كتر القول فيها بين العلماء، حتى قال ابن رشد: أخبرني شيخي شهاب الدين القرافي عن ابن دقيق العيد: أنه رأى كتابًا لبعض الحكماء في حقيقة النفس وفيه ثلاثمائة قول، قال: وكثرة الخلاف تؤذن بكثرة الجهالات ثم حكي عن ابن رشد غريبة وهي أنه قال: وقد أخبرني الفقيه الخطيب أبو عمد [البرزنجي] عن الشيخ الصالح ابن طاهر [الرجراجي] قال: حضرت عند ولي من الأولياء عند النزع فشاهدت نفسه قد خرجت من مواضع من جسده، ثم تشكلت على رأسه بشكله وصورته، ثم صعدت إلى السماء وصعدت نفسي معها فلما انتهينا إلى السماء الدنيا، شاهدت بابًا ورجل ملك ممدودة عليه، فأزال ذلك الملك رجله، وقائل لنفس ذلك الولي: اصعدي فصعدت فأرادت نفسي أن تصعد معها، فقال لها: ارجعي فقد بقي لك وقت، قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسمي وقائل ارجعي فقد بقي لك وقت، قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسمي وقائل الرجع من عند رب العرش تبدوه وتربة الأرض أصل الحسم والبدن قد ألف الملك الحبار بينهما فيصلحا لقبول الأمر والحن:

فالسروح في غربة والجسم في وطن فليعسرفن ذمسام السنازح السوطن

وعطف الروح على النفس يقتضي أنها غيرها، وقد حكى التعلي عن ابن عباس قوله تعالى: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ [الزمر: 42]: أن في ابن آدم نفسًا وروحًا بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمبيز، والروح هي التي بها النفس والتحريك فإذا نام الإنسان قبض الله نفسه، ولم يقبض روحه وفي الإحياء أن الروح تعلل لمعنين أحدهما حسم لطيف؛ أي كما تقدم، والثاني هو المعنى الثاني للقلب، وقد تقدم أيضًا وخص هذه؛ لأن العقل شرط لتوجيه الخطاب على من اتصف به، وبه يحصل النظر في الدلائل على الوحدانية، وجميع ما يجب فله تعالى ويمتنع عليه، والقلب ملك البدن والجوارح أتباع له وخدم وآلات، وبمعرفة الإنسان له يعرف نفسه ومن عرف نفسه فقد عرف ربه ولذا تقول له اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت اعوججنا، وقال مَنْ ﴿ وَالْ فِي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد اعوججت اعوججنا، وقال مَنْ ﴿ وَالْ فِي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (أ) والروح سبب إحساس كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (أ)

<sup>(1)</sup> رواه البخاري 28/01)، ومسلم (1219/3).

الجسد بالتلذذ بالنعيم، والتألم بالجحيم فإن أراد الشيخ بالنفوس الأبدان إن كان عطف ما بعدها عليها ظاهرًا.

[وأسرارنا] جمع سر وهو ما يكتم ومثلها السريرة وجمعها سرائر، وقد جمعها ابن الفارض ظائد في قوله:

لى في الغــــرام ســريرة والله أعلـــم بالـــرائر

وهو عندهم لطيفة مودعة في الغالب كالأرواح وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل الحبة والسر أشرف من الروح والروح أشرف من القلب، ويطلق السر أيضًا على ما يكون مصوبًا مكسوبًا بين العبد والحق سبحانه في الأحوال أي الواردات على العبد، في أنوار جمالك وهي الدالة على الرحمة واللطف كالرحمن والغفار والكريم والرعوف واللطيف، وصفات جلالك وهي الدالة على العظم والقهر والسطوة كالجبار والمتكبر والمنتقم.

[والبسنا] زيادة على خلع الإيمان. [خلع الكمال] كخلع المعرفة والطاعة وحسن السمت والعمل الصالح والحشية والورع والحياء والعفو وأمثال ذلك، وهذا من باب الاستعارة فكأن المحتبى بأوصاف الكمال كالملابس للخلع حقيقة.

قال في والتنوير» قال الشيخ أبو الحسن في رأيت النبي على في المنام، فقال لي: ويا على طهر ثيابك من الدنس تحظ عند الله في كل نفس، فقلت يا رسول الله: وما ثيابي؟ فقال: اعلم أن الله كساك حلة الإيمان، وحلة المعرفة، وحلة التوحيد، وحلة الحبة، قال: ففهمت حينتذ» ويحتمل أنه أراد بالكمال الكمال الحقيقي الذي يوجب القرب من الله تعالى وهو العلم والحرية، فأما العلم فهو العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وحكمه في ملكوت السموات والأرض وما يترتب عليه، وقال منصور بن عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار لمولاه، وأما الحرية فهي الخلاص من أسر عمار: أحسن لباس العبد التواضع والانكسار لمولاه، وأما الحرية فهي الخلاص من أسر عادي الشهوات، وغموم الدنيا، والاستيلاء عليها بالقهر تشبيها بالملائكة، وهذا أمر عزيز في بحاري العادات ومن هنا قبل:

أعسني علسى السيزمان مجسسالا أن تسرى مقلستاي طلعسة حسرية

[وأفننا في نور التوحيد وأبقنا بك] بقينا على التأييد أشار بهذا إلى الفناء والبقاء والفناء على قسمين، الأول: الفناء العام وهو طرد العدم وهذا هو المحتوم على جميع

المخلوقين من أهل الدنيا بعد موت أبدانهم بناء على أن الإعادة في إيجاد معدوم، وأما الأرواح فهي باقية أي حية وفي فنائها عند القيامة، تردد للشبلي: وإن اقتضى ضعفه في «جمع الجوامع» أنه لغيره، ونقل عنه أن الأظهر أنها لا تفنى أبدًا.

وعن المزني أن عجب الذنب يبلى، وأنه تأول لحديث أي قوله ﷺ: «ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» (١) بأنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب.

الثاني: الفناء الخاص بأهل الطريق وهو ذهاب الحس والحركة (ث).

ومسنهم: مسن قال هو الفناء عن الخلق وغير ذلك، فأمًا الفناء عن المحالفات هو ألا تخطر المعاصي له ببال حفظًا إلهيًا، ورجال الله هنا على قسمين: رجال لم يقدر عليهم المعاصي فلا يتصرفون إلا في مباح، وأطال في دلك بذكر معاصي أهل بدر، وأهل الباب، ومعصية من علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، وأن هؤلاء وذنوبهم صورة لا حقيقة.

والقسم الثاني: رجال أطلعوا على سر القدر، وتحكمه في الخلائق، فعاينوا ما قُدَّرَ عليهم من جريان الأفعال الصادرة منهم من حيث ما هي أفعال لا من حيث ما هي محكوم عليها بكذا وذلك في حضرة النور الخالص الذي نعته.

يقول أهل الكلام: أفعال الله كلها حسنة ولا عمل إلا تقه، فلما عابن الرجال من هذا القسم ما عاينوه من حضرة النورة بادروا إلى فعل جبيع ما علموا أنه يصدر منهم، وفنوا عن الأحكام المموجبة للبعد والقرب، ففعلوا الطاعات ووقعوا في المخالفات، كل ذلك من غير نية القرب والانتهاك لحرمه، فهذا فناه غريب أطلعني الله عليه بمدينة فاس، ولم أر له ذائقًا مع علمي بأن له رجالاً، ولكن لم ألق منهم أحدًا، وأما الفناه عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك من قوله: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَابِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: 33]، فهو أن يرى العبد الفعل لله تعالى من خلف حجاب الأكوان، أي: هي على ظهور الأفعال فيها وهو قوله تعالى: ﴿إنَّ رَبُكُ وَاسِعُ الستر فالأكوان كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا يشعرون، وأما من يبت أفعال العباد خلقًا لله من الأشعرية، فهو يشعر لكن لا يشعر لمحباب الذي أعمى الله به بصيرته كما أعمى بصره، من يرى الأفعال للخلق من المعتزلة حين وقف مع ما يشاهده ببصره فالكل على بصره غشاوة.

وأما الفناء عن صفات المخلوقين: فهو المراد بقوله: «كنت معه وبصره» الحديث،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (1/4 188)، ومسلم (2270/4).

<sup>(2)</sup> قال الشيخ: والفناء عند الطائفة على أقسام، ممنهم: من قال هو الفناء عن المعاصي، ومنهم: من قال هو رؤية العبد أن الله هو الفاعل الأفعاله.

قال «صاحب العوارف»: اعلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء والبقاء كثيرة: فبعضها إشارة إلى فناء المخالفات وبقاء الموافقات، وهذا تقتضيه التوبة النصوح وبعضها يشير إلى زوال الرغبة والحرص والأمل، وهذا يقتضي الزهد وبعضها يشير إلى زوال الأوصاف المذمومة وبقاء المحمودة، وتقتضيه تزكية النفس، وبعضها: يشير إلى الفناء المطلق وعل هذه الإشارات فيها معنى الفناء من وجه، ولكن الفناء المطلق هو ما يستولى من أمر الحق على العبد فغلب كون الحق على كون العبد، انتهى.

وهذا قريب من قول بعضهم أنها حالة ثرد على السالك فتغنيه عن كل شيء وتغنيه عن غيبته، فهو ذهاب الحس والحركة فمن كان سعده بربه بحيث نسي نفسه مع غيره ما عدا الله فقد بلغ نهاية مقام التوحيد، قال في الحكم: من فني به غاب عن كل شيء، قال ابن عباد: فلا يكون منه على الأشياء اعتماد، ولا يكون له إليها استناد، وقال في «الرسالة»: أشار القوم بالفتاء إلى سقوط الأوصاف المذمومة، وأشاروا بالبقاء إلى مقام الأوصاف المحمودة، وهو معنى القول الثالث السابق في «كلام العوارف»، وأرفع أنواع الفناء هو الفناء المطلق وهو الفناء عن غير الحق والبقاء مع الحق كما سبق فمن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيار لا عينًا ولا أثرًا ولا رسمًا ولا طللا، يقال أنه فني عن الحلق وبقي بالحق.

قال الشيخ في «شرح الرسالة» في قول قائلهم: فافنوا ثم افنوا ثم افنوا، وابقوا بالفناء في قرب ربه جعل الفناء، والبقاء على ثلاث درجات: فناء العبد عن صفات نفسه من أعماله وأخلاقه وأحواله ببقائه مشاهدا لصفات ربه، فإذا اشتغل بكمال النات المنزهة عن الجهات فني عن ذكر الصفات، وبقي ذاكرا لفنائه عن الصفات، فإذا اشتغل بالذات فني عن فنائه، وبقي ذاكرا للذات وهذا فناء الفناء، انتهى. وقالوا الفناء على ثلاثة أوجه: فناء في الأفعال لا فاعل إلا الله، وفناء في الصفات لا حي ولا عالم

واطال ني ذلك.

ثم قال: وصاحب هذا الفناء لا يتصف في نفسه، ولا عند نفسه بشهود، ولا كشف، ولا رؤية مع كونه يشهد ويكشف ويرى، ويزيد صاحب هذا الفناء على كل مشاهد وراء ومكاشف أنه يرى الحق كما يرى نفسه؛ لأنك رأيته به لا بك، وهذا مشهد عزيز لم أر له ذائفًا فإنه دقيق وأطال في بيان علاماته.

ولا قادر ولا مريد ولا سبع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا الله، وفناء في الذات لا موجود على الإطلاق إلا الله، وأنشدوا في ذلك:

فسيفنى ثم يفسنى ثم يفسنى وكسان فسناؤه عسين السبقاء

ولذا قال فلي أوابقنا بك] أي: وإذا حصل بقاؤنا بفنائنا في نور التوحيد وفناء قلوبنا بنور المعرفة المشرقة عليها في هذه الحالة بحضور حياة أحسادنا بالأرواح فزل أنت بقاؤها واجعله بك.

[والمعنا منك] اشار به إلى باب السماع، قال تعالى: ﴿ الله يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتْبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: 18]، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرّسُولِ ﴾ [المائدة: 83]، قال القشيري: السماع على قسمين: سماع بشرط العلم والصحو عن شرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات يعني ما يجوز على الله ويجب له ويستحيل عليه لعلا يحمل الذي يسمعه على ما لا يليق بجلاله تعالى فيقع في الكفر والبدعة والعياذ بالله، وسماع بشرط الحال قال فمن شرط صاحبه البقاء على أحواله البشرية والتنقي من الله، وسماع بشرط الحال قال فمن شرط صاحبه البقاء على أحواله البشرية والتنقي من الفناء؛ أي إذا حصل الفناء فأسعنا منك، ونقل عن جعفر الصادق أنه: خرَّ مغشيا عليه وهو في الصلاة فسئل عن ذلك، فقال: ما زلت أردد الآية حتى سعتها من المتكلم بها وإذا أسعتنا منك.

[فهمنا عنك] ومن اصطلاحاتهم أنه إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغًا شافيا، قالوا: سبع ولا يحصل ذلك إلا إذا تولى الله تعالى إسماعه، فإذا أسعه إسماع الانتفاع سعع وخشع وانقاد واطلع وأقبل بكليته على مولاه، وانقطع اعتماده واستناده على ما عداه، وأعرض عن كل ما سواه وتقدم هذا في قوله وأسعنا كما تقدم.

[وبصرنا في آلالك] أي: نعمك فإذا نظرنا إليها ونظرنا إلى تقصيرنا تولد لنا من ذلك الحياء منك فعملناه بمقتضاه.

قال الجنيد فيه: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد منهما حالة تسمى الحباء وقال على: «استحيوا من الله، قالوا: يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله، فقال: ليس كذلك من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد

استحيا من الله حق الحياء»(1) أو كما قال، فالحياء مانع من التقصير في خدمة ذي الجلال كما أنه مانع من ارتكاب قبح الأفعال [وأحينا بروح القرب] استعار الحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا للقرب لعلاقة إحيائهم، وأشار بهذا القرب ومقابلة البعد فأول رتبة في القرب القرب من طاعته والاتصاف في دوام الأوقات بعبادته، والبعد هو التدليس بمخالفته والتجاني عن طاعته، ومن والصحيح»: وما تقرب إلي المعتقربون بمثل ما الخترضت عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»(2) فقرب العبد بالإيمان ثم الإحسان، وقرب الحق من العبد باختصاصه في الدنيا باللطف والعرفان، وفي الآخرة بما يكرمه من الشهود والعيان، ولا يحصل قرب العبد من الحق على ثلاثة أقسام:

الأول: بتداني اللغات وهو في نعته تعالى محال.

والثاني: بالعلم والرؤية وهو في نعته تعالى واجب بمعنى أنه مطلع على الظواهر والسرائر.

والثالث: بالعقل باللطف والإنعام وهو في نعته تعالى جائز، يخص به من يشاء من عباده وهو خاص بالمؤمنين، وفوق هذا القرب قرب الأولياء وهو بخصائص التأنيس به تعالى – وهو المراد هنا – وسعل ابن حنيف عن القرب؟ فقال: قربك منه ملازمة الموافقات، وقربه منك بدوام التوفيق.

قال المصنف على: [وانفحنا بروح الشوق، واحجب أبصارنا بأنوار جمالك عن مشاهدة الأغيار، وضيق علينا بقربك حتى نشهدك أقرب إلينا من كل شيء، وتجل علينا بعظمتك حتى لا نخاف أحدا غيرك، وأشهدنا عظيم رحمتك حتى لا نرجو أحدا سواك، اللهم خذنا من كل شيء إليك، واجمعنا بك عليك، اللهم أفتق رتقنا بنور معرفتك، وعمر أطوارنا بأرواح حظيرة قدسك، واسقنا من شراب محبتك، وفهمنا عنك وعلمنا علمك].

قال الشارح كله: [انفحنا] يقال نفح الطيب كمنع فاح نفحا ونقاط بالضم

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (387/1)، والترمذي (37/4).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (3/4/5).

والربح هبت والعرف سواء فيه. [اللهم بروح الشوق] اضمر بسببه كل من القرب والشوق بذي روح فأثبت لهما الروح التي لا يحصل الحياء إلا بهما، قال الزجاج: الروح كل ما فيه حياة الناس، وقيل: هو كل ما ينعم به الله على المهتدين، فالمعنى على هذا بنعم القرب ونعم الشوق.

قال الأستاذ القشيري: الشوق اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب.

قال: وفرق الدُّقاق بين الشوق والاشتياق بأن الشوق يسكن باللقاء، والاشتياق لا يزول باللقاء، ويحتمل أن يكون الروح بفتح الراء فيكون المراد به الرحمة والسعة والفرح والراحة. [واحجب أبصارنا بمشاهدة أنوار جمالك] أي بتوالي أنوار التجلي على قلوبنا من غير ستر ولا انقطاع. [عن مشاهدة الأغيار] وهي ما سوى الذات والصفات، وقال هنا واحجب أبصارنا وفيما مر وغض أبصارنا ليبين هنا أنا نقصد أن يكون السبب في ذلك هو الاستغراق في أنوار الجمال الحاجب عن مشاهدة الأغيار في الحال والمآل، قال في «لطائف المنن»: واعلم أن الله سبحانه إذا تولى وليًّا صان قلبه من الأغيار، وحرسه بدوام الأنوار حتى لقد قال بعض العارفين: إذا كان الله سبحانه قد حرس السماء بالكوكب والشهب كي لا يسترق السمع منها، فقلب المؤمن أولى بذلك، انتهى.

وكثيرًا ما يعبرون بالأبصار ويريدون البصائر التي هي عيون القلوب.

[وضيق علينا بقربك] قبل حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهو والضمير إلى الله تعالى فإن أريد بها هنا المراقبة فقد مر الكلام عليهما.

ومن حزب سيدي الشيخ أبي العباس: وضيق علي بقربك. [وتجل علينا بعظمتك حتى لا نخاف أحدًا] أشار بهذا إلى التجلي، قال الغزالي- رحمه الله تعالى -: التجلي هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب.

قال القونوي في «شرح التعرف»: فإن كانت ما في قوله ما ينكشف مصدرية فالمعنى هو أن ينكشف للقلوب شيء من أنوار الغيوب، وإن كانت موصولة أو موصوفة فهي تفسير للتجلي لا لنفس التجلي والإستار يقابل التجلي فيعرف تفسيره من تفسير التجلي.

قال القشيري: الستر للعوام عقوبة؛ يعني لأن سرهم خال عن التجلي وللخواص رحمة إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة، ولكنه كما

يظهر لهم يستر عليهم، قال سعت منصور المغربي يقول: والى بعض الفقراء حبًا من أحباء العرب وأضافه شاب فبينا الشاب في خدمة هذا الفقير إذ غشي عليه، فسأل الفقير عن حاله؟ فقالوا: له بنت عم وقد طلقها فمشت في خيمتها فرأى الشاب غبار ذيلها فغشي عليه، فمضى الفقير إلى باب الخيمة، وقال: إن للغريب فيكم حرمة وذمامًا وقد جئت مستشفعًا إليكم في أمر هذا الشاب فتعطفي عليه فيما به من هواك، فقالت المرأة: أنت سليم القلب إنه لا يطيق شهود غبار ذيلي فكيف يطيق صحبتي.

وقال الشيخ في وشرح الرسالة»: الستر من قبل العبد زوال حجاب البشرية وانصقال مرآة القلب عن ضد الطبائع البشرية، ومن قبل الحق كشفه حاله، وسئل بعضهم عن التجلى والتحلى والتخلى؟ فقال: التجلى ظهور الذات في حجية الأسماء والصفات، والتحلى القيام بمعانى الأسماء تعبدًا وتمثلاً، والتخلى سقوط الإرادة والاختيار اعتمادًا أو توكلا، قيل وعوام الصوفية في الستر والخواص في دوام التجلى وما نقله عن بعضهم في تعريف التجلي قريب من قول غيره هو الظهور من غير تشبيه ولا تكييف؛ أي: تجل علينا حتى لا نخاف في ديننا غيرك فلا نترك أمرك لحقيقة غيرك، ولا شك أن من استحضر عظم الله شغلت نهايته أن يخطر له الخوف ممن عداه، ويخشى ضرر أحد من الوجود مما عداه، وهذا كما يشاهد من أن التقرب من الملك لعلمه بجلالته وقدرته على ممالكه، ورعيته وخوفه من بطشه، وسطوته لا يهاب غيره من أحاد رعيته، ولا يخطر بباله الخوف من غير جهته، وقال 粪: ﴿أَنَا أعرفكم لله وأخوفكم له»(١) وقال المحاسبي مَنْجُه: كلما عظمة هيبة الله نَجْلُقُ أَن يخافوا معه سواه، وحكى في وبستان العارفين، عن معاذ نتك قال: خرجت ذات ليلة في بعض السرايا فمررنا بغيضة سبعة، وإذا بشاب نائم وفرسه مربوطة عند رأسه ترعى، فأيقظناه وقلنا له: ألا تخاف أن تنام في مثل هذا الموضع المحوف؟ فرفع رأسه وقال: إني أستحى أن أخاف من غيره ووضع رأسه ونام.

واشهدنا عظیم رحمتك] مما ورد ني عظیم رحمته تعالى ما ني «صحیح مسلم» عن النبي ﷺ: «جعل الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین وأنزل في

<sup>(1)</sup> ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/123).

الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه و المن السماء والأرض و ... و الأرض و المناطق و الأرض و المناطق و الأرض و المناطق و الأرض و المناطق و المناطق

وفي والصحيحين» أنه ﷺ قال: ولما خلق الله الحلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية وسبقت غضبي» .

وقال بعضهم: إن التسعة والتسعين رحمة التي ادُّخرها الله تعالى لعباده يوم القيامة في مقابلة التسعة والتسعين اسما التي تعرف لهم بها في الدنيا وله من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو وكذا من الرحمة.

[حتى لا نرجو أحدًا سواك] لأن من أنعم الله عليه بشهود غفلته انقطعت آماله عن كل ما سواه يحتمل أنه أشار بهذا إلى مقام الشهود يعبر عنه بالحضور، وقال في والرسالة»: أما الحضور فقد يكون حاضرًا بالحق؛ لأنه إذا غاب عن الخلق حضر بالحق على معنى أنه يكون كأنه حاضر، وذلك الاستيلاء ذكر الحق على قلبه فهو خاص بقلبه بين يدي ربه فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق، فإن غاب بالكلية كان الحضور بالحق على حسب الغيبة وبقوله: واللهم خذنا إليك من كل شيء إليك كان الحضور بالحق على حسب الغيبة وبقوله: واللهم خذنا إليك من كل شيء إليك بما ورد عليه ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه، وغيره بوارد من ذكر ثواب أو تفكر عقاب أو شوق لمحبوب فيشتغل قلبه فيه حتى لا يلتفت لما سواه أي خذنا إليك من كل شيء يفنى يقطعنا أو يشغلنا عنك، ليحصل لنا بسبب ذلك الجمع غيبتك فلا نرى كل شيء يفنى يقطعنا أو يشغلنا عنك، ليحصل لنا بسبب ذلك الجمع غيبتك فلا نرى

[واجمعنا بك] أي: بقدرتك وإرادتك ولطفك عليك أشار بهذا إلى الجمع وهو مأخوذ من جمع الهية أنهما على الخلق، وإلى مقابلة وهو الفرق من تفرقة في الكائنات مع الحق، والجامع المعرف هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ مع الحق، والجامع المعرف هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: 5]، قوله إياك نعبد إشارة إلى الفرق المضمن للتفرقة بين العابد والمعبود،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (4/2108).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (3/66/1)، ومسلم (2/107/4).

وقوله وإياك نستعين إشارة إلى الجمع المقتضي للتبري من الحول والقوة إلا به، فقال: فإذا طلب العبد الحق بلسان نجواه أقامه في محل التفرقة، وإذا أضعف بسره إلى ما يناجيه به مولاه فهو شاهد الجمع.

قال الشيخ أبو مدين في: الحق تعالى مطلع على السرائر والظواهر في كل نفس وحال، قائما قلب رآه مؤثراً له حفظه من الطوارق والمحن ومضلات الفتن، وقال - رحمه الله تعالى - ما عرف الحق من لم يؤثره وما أطاعه من لم يشكره، انتهى.

[اللهم أفتق رتقنا] الرتق هو الملتصق بعضه ببعض لا صدع منه ولا فتح، أيا فتح أسرار بصائرنا بثواقب أنوار معرفتك لنفهم عنك، ونثبت ما يجب إثباته لك، وننفي ما يجب نفيه عنك، وتفقه ما يصل إلينا من قوارع الأمر وزواجر النهي، فتنقاد لأمرك، وتتزجر بزجرك، وتتولع بمداومة ذكرك، ولا تغفل عن شكرك.

قال صاحب والحكم الفارقية»: غفلة ساعة مكدرة لمرآة قلبك فكيف بغفلة جميع عمرك؟

وقال ابن عطاء الله: لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك من وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، غفلة إلى ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز، انتهى. وسبب هذه الغاية هو إشراق أنوار المعرفة بالقلوب عند الإنابة إلى علام الغيوب، كما أشار إليه بقوله. [ينور معوفتك] قال ابن عطاء الآدمي من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله عليه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه، ثم إن الأنوار الواردة على القلوب من علام الغيوب تنقسم إلى قسمين: أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط، وأنوار أذن لها في الدخول إلى ومنيم القلب وسويدايه، فالأنوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبد معها ربه ونفسه ودنياه وآخرته، فتارة يكون مع نفسه، وتارة مع ربه وطورا يسعى في العمل لأخرته، وطورا يعمل في أمر دنياه والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويداءه لا يظهر منها إلا وجود الله تعالى فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه. [وعمر أطوارنا] جمع طور وهو التارة يقال التار أطوار أي حالات شتى وقال تعالى: ﴿وَقَلَهُ

خُلَقَكُمْ أَطُواراً ﴾ [نوح: 14] اي: حالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى شام الحلق. [بأرواح حظيرة قدسك] قد سكن الحظيرة في الأصل المحوط من الأغصان، والشجر للمواشي لتقيها البرد والريح وللسكن أيضًا، والقدس الطهارة فيحتمل أن يكون المراد بحظيرة القدس هنا محل الطهارة، ويحتمل أن المراد بها الجنة كما هو المراد بقوله فيما سيأي من حظيرة، وقد سكن الي: عمر مناثرها لامعا بالأنوار التي هي من محل الطهارة حتى لا تتدنس بالركون إلى غير بابك، والوقوف بسمو أعتابك، ومشاهدة غير جنابك أو بالأنوار الموصلة إلى الجنة وهي أنواع الطاعات والقربات.

[واسقنا من شراب محبتك] اشار بهذا إلى باب المحبة، قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنكُمْ عَن دينِهِ وَيُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ اللهائدة: 54] وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: 54] وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»(١).

وقال ﷺ في بعض ادعيته: وأسألك حبك وحب من يحبك وعملاً يقرب إلى حبك وبك وعملاً يقرب إلى حبك وبن واله الترمذي، وقال البيضاوي: المجبة ميل النفس إلى الشيء لكمال إدراكه فيه بحبث يحملها على ما يقربه إليه، وقال الإمام النووي في وشرح مسلم»: الحبة الميل إلى ما يوافق المحب، قال بعضهم: الحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما يكره، انتهى. وقال ابن عطية المجبة إرادة يقترن بها إقبال من النفس، وميل بالمعتقد، وفي والرسالة وشرحها»: أن تفسير المجبة بالإرادة إنها هو على لسان العلماء، وليس مراد القوم فيعني الصوفية بالحبة والإرادة، فإنها لا تتعلق بالقديم بناء على أن أثرها التخصيص، فلا يتعلق بالقديم كما لا يتعلق بالمستحيل اللهم المحبة العبد لله تعلى في درادة القريب والتعظيم والرؤية له تعالى فيصبح تفسيرها بالإرادة فمحبة العبد لله تعالى هي حالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارة، وقد تحمله تلك فمحبة العبد لله تعالى هي حالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارة، وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له، وإيثار رضاه، وقلة الصبر عند وجود الاستثناس بدوام ذكره، وقبل هي الميل الدائم بالقلب الهائم.

<sup>(1)</sup> تقدم تخریجه.

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (368/5).

وقال أبو عبد الله القرشي يرفي: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت حتى لا يبقى لك منك شيء.

قال القونوي في وحسن التصرف»: ثم الاستقرار يدل على أن أقسام المحبة حمسة: حب الإنسان وجود نفسه وكماله وبقاءه، وحبه من أحسن إليه فهما يرجع إلى قوام وجوده ورفع المهلكات عنه، وحبه من كان محسنا في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنا إليه، وحبه لكل ما هو جميل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة، وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن، فلو اجتمعت هذه الأسباب في واحد تضاعفت عبته لا محالة، كما لو كان للإنسان ولد جميل الصورة حسن الخلق كامل العلم حسن التدبير يحسن إلى الوالد كان عبوبا له غاية الحبة، وإذا قدرت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب في أعلى الدرجات قطعًا، وقد بين الإمام الغزالي في باب المحبة من كتاب «الإحياء»: أنه لا يتصور كما لها واجتماعها على الحقيقة إلا في حق الله تعالى فلا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله تعالى وحاصل محبة العبد لربه طاعته، وموافقته أمره، وتعظيمه وهيبته، وأما محبة الله سبحانه لعبده فهي إرادته الإنعام مخصوص عليه كما أن رحمته إرادة الإنعام، والمحبة أخص من الرحمة فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام يسمى رحمة وإرادته لأن يخصه بالقرب والأحوال العلية يسمى محبة، وإرادته سبحانه صفة واحدة فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أساؤها فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضبًا، وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها تسمى عبة، وقال قوم: عبة العبد من صفات فعله وهو إحسان عصوص يلقى العبد به وحالة عصوصة يرقيه إليها، كما قال: بعضهم أن رحمته بالعبد نعمته عليه. فقوله [اسقنا] أي: اسقنا رحمة من كؤوس هذا الشراب العذب المستلذ المستطاب، فإذا خامر ذلك المشرب عقولنا، وطربت به قلوبنا، وطابت به نفوسنا وجدنا صحونا في سكرنا، وحضورنا في غيبتنا، وجردنا إليك وجهتنا وقصدنا والتجاءنا إلى كريم جمالك وأعرضنا عن كل ما سواك.

وني «بستان العارفين» عن سري السقطي قال: رأيت معروفًا الكرخي- رحمه الله تعالى- في المنام كأنه تحت العرش والله جل جلاله يقول لملائكته: من هذا؟ فيقولون: أنت أعلم يا رب، فيقول: هذا معروف الكرخي يبكي من حبي فلا يفيق إلا بلقائي لكن الذي في الرسالة أن الذي رأى هو الحسن الأنصاري.

ثم قال: وفي بعض الحكايات في مثل هذا المقام أنه قيل هذا معروف الكرخي خرج من الدنيا اشتياقًا إلى الله تعالى فأباح الله تعالى له النظر إليه (1).

وحكي في والبستان عن بعض العابدات أنها قالت لذي النون المصري -رضي الله عنهما: أصبحت اليوم مخمورة شربت البارحة بكأس الحب سرور، فأصبحت اليوم من حب مولاي مخمورة، وفيه أيضًا عن الجنيد عليه: المحب عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه الولهان غيبته، وسقى شربه من كأس ورده، وكشف له الجبار من أسرار غيبه فإذا تكلم فبالله، وإن نظر فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله فهو بالله وبأمر الله ومع الله ثم رأيت هذا في والرسالة وأيضًا.

ويمكن أن تكون الإشارة بذلك أيضًا إلى ما يجري من كلامهم من ذكر الذوق والشرب، ويعبرون بذلك عما يجدونه من شرات التجلي، ونتائج الكشوفات وأول ذلك الذوق ثم إذا تمكن يقال له الري فصاحب الذوق مساكر، وصاحب الشرب، ثم إذا تمكن صاح.

قال السهروردي: السكر لأرباب القلوب والصحو للمكاشفة نصفا المقابلة نواحيه دون المعاني، ودون المنازلة يوجب الشرب، ودوام المواصلة توجب الري ومن قوى حبه دام شربه، ونشأ من ذلك الصحو والسكر فالصحو رجوع إلى الإحسان بعد

<sup>(1)</sup> قال الشيخ الشعراني: قال الشيخ في الباب السادس والأربعين ومائتين في السكر: في تعلى: ﴿وَالْبَكُر بِينَ خَرِلْدُو لِلصَّيرِينَ ﴾ [محمد: 15]، فهو علم الأحوال ولهذا يكون به لمن قام به الطرب والالتفاذ، وأطال في ذلك. ثم قال: وأما سكر الكُمُل من الرجال فهو السكر الألحى الذي قال فيه رسول الله كلل: «اللهم زدني فيك تحيرا»، والسكران حيران، والسكر الإلحى ابتهاج وسرور بالكمال، فمن أسكره الشهود فلا صحو له المئة، وكل حال لا يورث طربًا، وبسطا، وإذلالاً، وإفشاء أسرار إلهية؛ فليس بسكر، وإنها هو غيبة، أو فناء، أو محو، ولا يقاس سكر القوم في طريق الله على سكر شارب الخمر؛ فإنه ربما أورث بعض من يشربه غمّا، وبكاءً، وفكرةً، وذلك لما يقتضيه مزاج ذلك الشارب ويسمونه سكرانًا، ومثل هذا لا يكون في سكر الطريق، وقليل من الناس من يغرق بين الحيران والسكران، وأطال في ذلك. وقال: الفرق بين الذوق والعلم، أن الذوق لا يكون إلا عن تجل، والعلم قد يحصل بنقل المنجر الصادق، وبالنظر الصحيح. [مختصر الفتوحات].

الغيبة، والسكر غيبة بوارد قوي وأخص من الغيبة التي هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الحلق لاشتغال الحق بما يرد عليه، فإذا غاب عن الحلق كان حاضرًا بالحق (.).

[وفهمنا عنك وعلمنا من علمك] قدم الفهم هنا على العلم وأخره عنه في قوله الأبي «وعلمنا إذا جهلنا وفهمنا إذا علمتنا» ويأبي تعريف الفهم إن شاء الله تعالى عند قوله في الفهم عنك وأخذ أننا والتعليم إلى الله تعالى من قوله: ﴿ سُبْحَانُكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلْمَتْنَا﴾ [البقرة:32]، وإن لم يصح إطلاق العلم عليه أي لا يجوز بإجماع الأمة، قال الفخر الرازي: لاختصاصه لمن يحترف به أي علمنا وفهمنا، إذا علمتنا من علمك الظاهر والباطن، قال تعالى: ﴿ وَقُل رُبُ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه:11]، وقد آتى الله نبينا على من علمي الظاهر والباطن، وخصه بالحكم بهما معًا، وقال تعالى في حق الخضر عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَعَلْمَنَاهُ مِن لَدُنًا عِلْماً ﴾ [الكهف: 55]، وقال الخضر الموسى: إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه، يريد علم الباطن، وأنت على علم من علم الله علمنه، يريد علم الظاهر علم الشرائع والأحكام علم الله علمكه لا أعلمه، يريد علم الظاهر علم الشرائع والأحكام علم الله علمكه لا أعلمه، يريد علم الظاهر علم الشرائع والأحكام

<sup>(1)</sup> قال الشيخ الشعراني: قال الشيخ في الباب السابع والأربعين وماتتين في الصحو: واعلم أن الصحو عند القوم رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وارد قوي، وما قالوا أقوى، وإنها لم يقولوا ذلك؛ لأن المحل الموصوف بالسكر لهذين الواردين مع استوالهما في القوة يتمانعان، وأطال في ذلك.

ثم قال: واعلم أنه لا يكون صحو في هذا الطريق إلا بعد سكر، وأما قبل السكر فلا يسمى بصاح، ولكن يقال فيه ليس بصاحب سُكر بل هو صاحب حضور وبقاء.

اعلم أن قول الصاحى تقدم على قول السكران؛ لأن الصاحي شاهد عدل كما وقع للشبلي والحلاج، فقال الشبلي: شربت أنا والحلاج من كأس واحدة فصحوت وسكر فعربد فحبس حتى قتل، فبلغ ذلك الحلاج وهو على الخشبة مقطوع الأطراف، فقال: هكذا يزعم الشبلي لو شرب مثلما شربت؛ لحل به مثل ما حل بي، أو قال مثل قولي؛ فقبلنا قول الشبلي ورجّعناه على قول الحلاج؛ لصحوه وسكر الحلاج، والصحو بالله والسكر بالله لا بد فيه من مزيد علم بالله، فما لا يعطى علمًا ليس بصحو الطريق ولا سكره، ولكل سكر صحو إن لم من ساحب السكر في حال سكره؛ كان صحوه في البرزخ، ومنهم من يبقى على سكره في البرزخ إلى البعث. [عتصر الفتوحات].

الحاصل بالتعلم، وعلم الباطن سر من أسرار الله تعالى يقذفه في قلوب أوليائه، لم يطلع على ذلك السر ملك ولا بشر: ﴿ يَحْتَكُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴾ [آل عسران: 74]، وهذا هو المسمى بالإلهام عند الأصوليين، قال في وجمع الجوامع»: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر، بخص به الله بعض أصفيائه، وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره خلافا للصوفية، انتهى.

ومراده الهام الأولياء إذ هو محل الخلاف في الاحتجاج به، لا لإثبات أنه حجة وأشار إلى هذا القيد بقوله من ليس معصومًا قال ﷺ: «العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم في اللسان فذلك حجة الله ﷺ على من آدم، (١) .

وعن مسروق ﷺ: «وكفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه»(<sup>2)</sup>.

قال المصنف على : [وحققنا بنور توحيدك، وأيدنا بروح منك، وزيَّن ألسنتنا بالصدق والعلم والحكمة وجوامع الكلام، وأساعنا بالتصديق والوعي، وأنفسنا بالطمأنينة والعبودية، وقلوبنا بالسكينة والإيمان، وأرضنا بالقرب والمشاهدة وأسرارنا بالتحقيق والسيادة، وامح صفاتنا بأنوار جمالك].

قال الشارح فَتُهُم: [وحققنا بنور توحيدك] لعله من نتيجة قوله فيما مرُ «وافننا في نور التوحيد»، فإذا فني فيه تحقق به.

[وايدنا] اي قونا بروح منك مقتدين من نحو قوله تعالى: ﴿وَأَيُدُنَاهُ بِرُوحِ اللَّهُ مُوالِدُنَا} اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ

[وزين] التزيين هو التحسين الخارج عن ذات الشيء. [السنتنا] جمع لسان من لغة من ذكره، ومن أنثه جمعه على السن. [بالصدق] هو الحكم المطابق للواقع بأن يخبر بالشيء على ما هو عليه، ويكون الصدق أيضًا في القلب بالقرين الأكيد، وفي الأفعال بإيقاعها على وجه النشاط والجد، فمجاله اللسان والقلب والأفعال، كما قيل الصدق عندهم استواء السر والعلانية والعلم، وقد سبق الكلام فيه. [والحكمة] هو ما

<sup>(1)</sup> رواه الدارمي (1/4/1).

<sup>(2)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (10/7).

منع القبيح يقال لإصابة الصواب قولاً وعقدًا وفعلاً، قال تعالى: ﴿ يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللّهَ وَكُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة:19]، والعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، ولما فيها من المصالح وغيرها ولعلم الشرائع، ونقل القاضي عياض في «مداركه» عن مالك عليه: إن الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد، وقال أيضًا: يقع في قلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله، وقال أيضًا: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له والفقه في الدين والعمل به، انتهى. وقيل هي وضع الشيء في موضعه، وقال دريد: كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة، أو نهتك عن قبع فهي حكمة وحكم ومنه قول النبي ﷺ: «إن من الشعر لحكمة "أو روي حكما حكاه عنه الإمام النووي في «شرح مسلم» ثم قال: وفيها أقوال كثيرة مضطربة، وقد صفى لنا منها أنها عبارة عن العلم المتضمن بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق المشتمل على المعرفة بالله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والبعد عن اتباع الهوى والباطل، انتهى (2).

وقال الشيخ زروق: الحكمة في حقنا إصابة الحق في القول والعمل، وهو بمعنى الأول، قال رسول الله ﷺ: «من أخلص له أربعين صباحًا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فيصير من السائحين في عالم جلال الله المشتغلين من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة »(1).

وقال ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله» (٢) وقال الإمام مالك- رضي الله تعالى عنه - سعت أنه يقال: ما زهد عبد واتقى الله إلا أنطقه الله بالحكمة، وقال ذو النون: لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعامًا. [وجوامع الكلم] الدالة على التمكن من الفصاحة والإحسان في البلاغة وقد أوتيها نبينا ﷺ كما قال: «أوتيت جوامع

<sup>(</sup> ا) رواه ابن ماجه (2 أ 12 3 5).

<sup>(2)</sup> اعلم أن الحكمة لها معاني متعددة، وعند الطائفة هي: الفهم عن الله والمشهور وضع الشيء موضعه من حيث حصول المناسبة المخصوصة الكاملة المجهولة الكيفية.

<sup>(3)</sup> ذكره الغزالي في الإحياء (1/36/4).

<sup>(4)</sup> رواه ابن لمي شينة (107/1).

الكلم»<sup>(1)</sup> وواحدتها جامعة أي: كلمة جامعة، «واختصر لي الكلام اختصارًا»<sup>(2)</sup>، روي عن ابن شهاب: أن معناه أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، واللفظ القليل الجامع للمعنى الكثير هو المسمى عند علماء المعاني بمقام الإيجاز، وقد جمع منه في «الشفاء» و«المواهب» جملة كقوله ﷺ: «المؤمن مع من أحب»<sup>(3)</sup> وقوله: «لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له»<sup>(4)</sup>.

وقوله ﷺ: «الناس معادن» (<sup>5)</sup> وقوله ﷺ: «ما هلك امرؤ عرف قدره» (<sup>6)</sup> . وقوله ﷺ: «رحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم، أو سكت عن شر فسلم» (<sup>7)</sup> .

وقوله ﷺ: «إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا الموطئون أكنافًا الذين يألفون ويؤلفون ( وقوله ﷺ: «خير الأمور أوسطها ( الى غير ذلك من جوامع الكلم المشهورة، وحكمه المحكمة المأثورة، وقيل إنه القرآن؛ لأن الله تعالى جمع بلطفه في الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة، وقيل أيضًا أنه من جملتها.

[وزين أسماعنا بالتصديق] هو إذعان حكم المحدد قبوله وجعله صادقًا؛ أي: زين السنتنا بما مر وأسماعنا بتصديق النبي للله بجميع ما جاء به من عندك والوعي؛ أي الحفظ لكلماتك وكلمات رسولك، [وزين أنفسنا بالطمأنينة] أي: بالاتصاف بها وهي الاستكانة، والنفس المطمئنة هي الموقنة غاية اليقين، وقال بحاهد: هي التي أنفت

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6/373)، ومسلم (371/1).

<sup>(2)</sup> ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (4/1).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (5/3 228)، ومسلم (4/3 203).

<sup>(4)</sup> ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص201).

<sup>(5)</sup> رواه البخاري (3 /1238)، ومسلم (4/5 198).

<sup>(6)</sup> ذكر الشيخ الأكبر في الفتوحات المكبة (389/4)، وهو مَثلٌ، ليس بحديث.

<sup>(7)</sup> رواه هناد في الزهد (1107) بتحقيقنا.

<sup>(8)</sup> رواه البخاري (5/5/224).

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) رواه ابن لمبي شيبة (179/7).

أن الله رجا وصبرت خاشعة لأمره بطاعته.

وقال ابن عطاء الله: مطمئنة أي حامدة سالمة مستسلمة لأحكام الله، ثابتة لأقداره، وممدودة بتأييده، فاطمأنت لمولاها لعلمها بأنه يراها.

[والعبودية] لتقوم بحق الربوبية، وهي عبودية الإخلاص لا عبودية العدد، وهي تذلل وتبرئ من الحول والقوة في عبادته، ويقال: هي تخليص القلب من المثل بكليته إلى ما سوى الله تعالى وتحرزه من غير الله تعالى؛ لأن مبله إلى ربه تعالى والتفاته إليه عبودية لمن التفت إليه، وإذا تحرز العبد مما سوى الله تعالى أطلق عليه عبد الله، ومن وصل إلى مقام العبودية فقد كملت طريقه، وساد على الناس بعبودية ربه تبارك وتعالى. وقال ذو النون: العبودية أن يكون عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال، وأصلها العبادة وهي القيام بالفعل المطلوب شرعًا، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُكَ حَالَ، وأصلها العبادة وهي القيام بالفعل المطلوب شرعًا، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُكَ حَالَ، وأَصَلَهَا العبادة وهي القيام بالفعل المطلوب شرعًا، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُكَ حَالَ، وأَصَلَهَا الْعَبَادَة وهي القيام المطلوب شرعًا، قال تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُكَ

قال الأستاذ أبو على الدقاق: ليس للمؤمن صفة أثم ولا أشرف من العبودية، ولمنا أطلقها الله تعالى على نبيه في أشرف المواطن كمقام الأسرار، وتنزيل الوحي، قال تعالى وسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ [الإسراء: 1]، والْحَمْدُ للهِ الّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ فِي اللّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى في [النجم: 10].

قال القشيري: سعت الأستاذ أبا علي يقول: العبودية أتم من العبادة فأولى عبادة، ثم عبودية ثم عبودية ثم عبودية للعوام والعبودية للخواص، وقال أيضًا: فالعبادة لمن له علم اليقين والعبودية لمن له حق اليقين، وسيأي بيان هذا عند قوله: [وعلمنا من علم اليقين] وجعله العبودة أتم من العبودية؛ لأن مراده أن هذه المادة أشرف من غيرها لا خصوص لفظ العبودية بدليل الأمثلة المتقدمة، وأما من لم يصل إلى هذا المقام فهو عبد نفسه الشهوانية ومسترق حظوظه الدنياوية قال ﷺ: «تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم» (أ) وهذه الحالة هي عبودية العدد المعنية بقوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلا آتِي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (3/7/3).

الرُّحْمَٰنِ عَبْداً﴾ [مريم: 93]، [وزين قلوبنا بالسكينة] وهي الأمنة والطمانينة والوقار والثقة بوعد الله تعالى وهي فعيلة من السكون.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل سكينة من القرآن فهي طمأنينة إلا التي في البقرة، قال ابن عطاء الله: فأي عبد توفّر عقله واتسع نوره نزلت عليه السكينة من ربه، فسكنت نفسه من الاضطراب، ووثقت بولي الأسباب فكانت مطمئنة.

وقيل في طمأنينة القلب: أنها الاستكانة والسرور بذكر الله تعالى والسكون به لجماله، ورضًا بالثواب عليه وجود اليقين.

[والإيمان] الشرعي وهو تصديق النبي ﷺ بالقلب في جميع ما علم بالضرورة محيثه به من عند الله تعالى إجمالا وهذا القدر كاف في الإيمان، ولا ينحط درجته عن الإيمان التفصيلي، ولا بد معه من النطق بالشهادتين عند التمكن منه لإجراء الأحكام في الدنيا قال ﷺ: «اللهم زينا بزينة الإيمان»(1).

[وزين أرواحنا] اعاده بأسلوب غير الأسلوب السابق لأن المطلوب هناك استغراقها في أنوار الجلال والجمال وهنا بتربيتها بما ذكره بقوله: [بالقرب] وقد سبق الكلام عليه، وقال القرطبي: القرب الطاعة أي لا بالمسافة لاستحالته في حقه تعالى وقال ذو النون: ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد له هيبة.

قال القونوي: ولا ينبغي أن يفهم من قولهم قربة بطاعته أن الطاعة علة القرب؛ إذ لا علة بصنعه بل الذي ينبغي أن يفهم منه أن طاعته أمارة على قربه، والمشاهدة وهي الغيبة عن الخلق بشهود الملك الخالي، فأما الشهود فهو استحضار اتصافه تعالى بصفات الجلال ونعوت الإكرام.

[وزين أسرارنا] جمع سر وهو ما يكتم ومثله السريرة وجمعها سرائر، كما قال العارف ابن الفارض:

ولي في الغــــرام ســريرة والله أعلـــم بالـــسسرانر

[بالتحقيق] اي الأحكام والإثبات. [والسيادة] وهي أن يصير الإنسان سيدا منظورا إليه [واهح صفاتنا] المحو أن يصل السالك في سفره إلى محو رسوم بشريته،

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (54/3).

وبطلان أحكامه آنيته وحيناذ ينكشف أوصاف معرفته لرأي العين ويكون سره مع الله بلا أين، فإذا وصل إلى هذه الحضرة العلية ونال هذه المنقبة السنية، قوبل بأنواع من الكمالات والألطاف وفنون من نجف السادات والأشراف، ووصوله إلى هذا المقام والمسمى عندهم بحضرة القدس وبساط الأنس وهما محط الرحال، وبلوغ الأوطار والأمال، وبه يتحقق مقام الفناء والمحو وهو انتهاء سفرهم وصارت حضرة محبوبهم معشق قلوبهم بأنوار صفاتك لله تعالى صفات أزلية قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غيرها، منفكا عنها فلا يلزم قدم الغير المنفك ولا تعدد القدماء وهي شانية عند الأشعري نظمها بعضهم فقال:

صفات لذات الله جل قديمة لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى حسفات لدات الله جل والتقى حسفاة وعلم وإبسصار وسمع مسع البقاء

قال في وشرح العقائد»: ولا يلزم من قدمها قدم المسموعات والمبصرات، ولا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنها صفات قديمة يحدث لها متعلقات بالحوادث، انتهى. وأما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فليست أزلية عنده، وقال أبو حنيفة عليه: بأزليتها، والجمهور: على أن البقاء هو استمرار الوجود في المستقبل عكس القدم ليس من الصفات القديمة.

قال المصنف فيلم: [وكن لنا سمعا وبصرًا ويدًا ومؤيدًا يا سميع يا بصير يا صادق يا قريب يا قوي يا عليم يا واحد يا الله، اللهم اجمعنا على أهل العلم والمعرفة والولاية والخصوصية والاصطفائية بحسن الأدب والإخلاص في القصد والتوفيق في المطالب، واسلك بنا طريق السنة، وجنبنا طريق البدعة، ووفقنا في الفهم عنك وحسن الاعتقاد في الإيمان بأسمائك وصفاتك].

قال الشارح فظه: [وكن لنا سعًا وبصرًا ويدًا] لنكون من أوليائك إن سألناك أعطيتنا وإن استعذنا بك أعذتنا وهذا مأخوذ من حديث البخاري: «وها يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني أعطيته وإن استعاذ بي لأعيذنه والمراد أن الله تعالى يتولى محبوبه.

مو لك الله قاله بقول: «اللهم دلني عليك ونسني غيرك ولا تجعلني ممن

يرضى بجميع ما دونك عوضًا عنك أن فاعلم أن فله رجالاً إن قاموا قاموا بالله، وإن حلست حلسوا جلسوا بالله، وإن نطقوا بالله، وإن سكتوا سكتوا بالله، وإن تكلمت أعضاؤهم وأحشاؤهم لقالت الله الله، كما قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ لا تُلْبِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَعْضَاؤهم وأحشاؤهم لقالت الله الله، كما قال تعالى: ﴿ رِجَالٌ لا تُلْبِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَعْضَاؤهم وألنور:37]، [اللهم اجمعنا على أهل العلم] العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به أي يتضح، وتُظهر ما يذكر باللسان، ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو معدومًا.

[والمعرفة] هي والعلم عند جمهور المتكلمين بمعنى واحد، وقال بعضهم: العلم ما لم يسبقه جهل والمعرفة ما سبقها جهل؛ ولذا يقال أنه تعالى عالم ولا يقال عارف، وفي الفرق بينهما أقوال آخر، فيحتمل أنه فلله أراد بأهل العلم أصحاب علوم الشريعة، وهي العلم الظاهر وبأهل المعرفة أصحاب العلوم الباطنة، وهم أثمة الطريق إلى الله تعالى، ويحتمل أنه أراد بهما أصحاب العلوم الباطنة فقط؛ لأنهم الموصوفون بجميع الأوصاف المذكورة (2).

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(2)</sup> قال الشيخ الأكبر: واعلم أن المعرفة نعت إلمي لا عين لها في الأساء الإلهية من لفظها، وهي أحدية السكانة لا تطلب إلا الواحد، والمعرفة عند القوم محجة فكل علم لا يحصل إلا عن عمل وتقوى وسلوك فهو معرفة؛ لأنه عن كشف محقق لا تدخله الشبهة بخلاف العلم الحاصل عن النظر الفكري لا يسلم أبلًا من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والقدح في الأمر الموصل إليه.

ثم اعلم أنه لا يصح وصف أحد بالعلم إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته دون أمر زائد على ذاته، وإذا فلم وليس ذلك إلا فله وحده وكل ما سواه، فعلمه بالأشياء تقليد لأمر زائد على ذاته، وإذا شبت ذلك فليقلد العبد ربه ولاسيما في العلم به، وإنما قلنا لا يصح العلم بأمر ما فيما سوى الله إلا بالتقليد؛ لأن الإنسان لا يعلم شيعًا إلا يقوة من قواه التي أعطاه الله وهي الحواس والعقل فالإنسان لا بد أن يقلد حسه فيما يعطيه، وقد يغلط وقد يوافق الأمر على ما هو عليه في نفسه، أو يقلد عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظر، والعقل يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالاتفاق فما تم تقليد وإذا كان الأمر على ما قدمناه فينبغي لعاقل إذا طلب معرفة الله أن يقلده فيما أخبر به عن نفسه في كتبه وعلى السنة رسله ولا يقلد ما تعطيه قواه وليس بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سعه وبصره وجبع قواه فيعرف الأمور كلها بالله وعرف الأمور كلها بالله وعرف

قال جابر قال النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 43] والعالم من عقل عن الله فعمل بطاعته وانتهى عن معصيته ، وقال الجنيد رضي الله تعالى عنه: العلم أن تعرف ربك، ولا تعرف قدرك قيل جمع في هذه العبارة مقصور على علوم المصوفية، وهو معرفة الله تعالى، وحسن الأدب بين يديه والمعرفة على طريق القوم تحقيق العلم بإثبات الوحدانية، ويقال حياة القلب مع الله، ويقال نسيان غير الله، ويقال غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: 1 9]، ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: 1 9]، ﴿وَمَا

الله بالله لم يدخل عليه في ذلك جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب، فقد نبهتك يا أخي على أمر ما طرق سعك أبدًا، وذلك أن العقلاء من أهل النظر يتخيلون أنهم على علم بما أعطاهم النظر والحس والعقل، وهم في مقام التقليد لهم وما من قوة إلا ولها غلط قد علموه، ومع هذا غالطوا أنفسهم وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والعقل والفكر وبين ما لا يغلط فيه وما يدريهم لعل الذي جعلوه غلطًا يكون صحيحًا، فلا مزيل لهذا الله العضال إلا أخذ العلم بكل معلوم عن الله لا عن غيره، وهو سبحانه عالم بذاته لا بأمر زائد، فلا بدّ أن تكون أنت عالمًا بما يعلمه سبحانه وتعالى لأنك قلدت من يعلم ولا يجهل ولا يقلد في علمه، وكل من قلد دون الله فهو مقلد لمن يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق، وأطال في ذلك.

ثم قال: وإذا تقرر هذا فامتثل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته، ومراقبة قلبك فيما يخطر فيه والحياء من الله، والوقوف عند حدوده والانفراد به وإيثار جنابه حتى يكون الحق تعلى جميع قواك فتكون على بصيرة من أمرك، وقد نصحتك! فإنا قد رأينا أن الحق تعلى أخبر عن نفسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق الممخبر ولزوم الإيمان بها فقلد ربك إذ ولا بد من التقليد، ولا تقلد عقلك في تأويل فإن عقلك قد أجمع معك على التقليد بصحة هذا القول أنه عن الله فمالك منازع مكر يقدح فيما عندك فلا تقلد عقلك في التأويل، واصرف علمه إلى الله قائله ، ثم اعمل حتى تنزل بالعلم به كسرهوه؛ فحينفذ تكون عارفًا وتلك المعرفة المطلوبة والعلم الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأطال في ذلك.

وقال: ذكر الحارث المحاسي-رحمه الله- أن المعرفة هي العلم بأربعة أشياء: الله، والنفس، والدنيا، والشيطان.

والذي نقول به أن المعرفة بالله ما لها طريق إلا المعرفة بالنفس وفمن عرف نفسه عرف ربه على معرفتك به، فإما بطريق ما وصفك بما وصف به نفسه من ذات وصفات وجعله إياك خليفة نائبًا عنه في أرضه، وإما بما أنت عليه من الافتقار إليه في وجودك، وإما للأمرين معًا، لا بدّ من ذلك، [مختصر الفتوحات].

قَدَرُوا اللهَ حَقُّ قَدْره ﴾ [الزمر: 67]، قيل ما عرفوه حق معرفته، قال في ﴿الرسالةِ﴾: صفة من عرف الحق سبحانه بأسائه وصفاته، ثم صدق الله في معاملاته، ثم تنقى من أخلاقه الرديثة وأقامه، ثم طال بالباب وقوفه، ودام بالقلب اعتكافه فحظى من الله تعالى بجميل أفعاله، وصدق الله في جميع أحواله، وانقطع هواجس نفسه، ولم يصغ بقلبه إلى حاضر يدعوه إلى غيره، فإذا صار من الخلق أنسيا ومن أفات نفسه بريتا، ومن المساكنات والملاحظات معيا، ودام في السر مع الله مناجاته، وحتى في كل لحظة إليه رجوعه، وصار محدثًا من قبل الحق بتعريف أسراره فيما يجزيه عليه من تصاريف أقداره، يسمى عند ذلك عارفًا، ويسمى حاله معرفة، وقال في والإحياء»: بحر المعرفة لا ساحل له، ولا إحاطة بكنه جلال الله بحال، وكلما كثرت المعرفة بالله وصفاته وأفعاله وأسرار حكمته، قويت كثرة النعيم في الأخرة وعظم كما أنه كلما كثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن، قال: ويكون سعة ملك العبد في الجنة حسب سعة معرفته بالله تعالى، وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سبحانه وصفاته وأفعاله، وقال ابن عباد: معرفة العارفين هي معرفتهم أنفسهم، وما هي عليها من الفاقة والافتقار إلى العزيز الجبار، وبقدر ما يتحققون ذلك من أنفسهم تكون معرفتهم بالله على كما جاء ني الحديث: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»(١) انتهى. وقال بعضهم: في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى جنة الأخرة ولا إلى شيء ولم يستوحش، قيل: وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى، وقيل لذي النون عند موته: ما تشتهي؟ قال: أني أعرفه، قيل: موبي، قال الشيخ: رأى نفسه مقصرا عند القيام بحق معرفته، وطلب أن يستغرق في جلاله تعالى وكماله، وقال صاحب «الحكم الفارقية»: يغرق يعنى قلبه في بحار غيب ربه فيلتقط جواهر الحكم ودرر الدراية قلوب العارفين، كالمحار تنعقد في اصداف ضمائرهم جواهر المعادن والأسرار، وكل علم معرفة وكل معرفة علم، وكل عالم بالله عارف وكل عارف عالم، وروى الطبراني: «لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين.

[والولاية] وهي قسمان: عامة وخاصة، فالعامة: ولاية المؤمنين ثم ولاية القبام

<sup>(1)</sup> رواه أبو نعيم (10/208).

بالمأمورات قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَلَيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: 68].

والخاصة: محبة الله للعبد وحفظه له، وهي المرادة هنا، وقيل هي سر من أسراره تعالى يودعه من يشاء من عباده، ونور يقذفه في قلوب أوليائه والولي عند المتكلمين هو العارف بالله تعالى حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المحتنب المعاصي المفر من على الانهماك في اللذات والشهوات، وقول القشيري في «التحبير»: الولي من يواظب على طاعة ربه تعالى مراده مع اتصافه ببقية هذه الصفات لم يستلزمها وعند الفقهاء من لا يعرف بالسوء كما قال ابن الوردي.

قلت ومن مستحسن الفوائد للشيخ عز الدين في والقواعد»: أن ولي الله لا يعزر إن رفعوا عليه ذنبا يصغر، فإذا زل زلة غفرت له لقوله ﷺ: وأقيلوا الكرام عثراتهم»(1).

وروى ابن المبارك عن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ: «أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على محالهم وقربهم من الله نظن فقال أعرابي: انعتهم لنا من يا رسول الله، فقال: هم ناس من أفناء الناس لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيحاسبهم عليها فيجعل وجوههم نورا، وثيابهم نورا، يفزع الناس وهم لا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (2).

وقوله ﷺ: «قال الله تعالى إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم» (٥) وسعل ﷺ عن الأولياء نقال: «الذين إذا رأوا ذُكر الله» (٩).

[والخصوصية] وهو ما اختص الحق تعالى به بعض عباده في علم نافع أو عمل صالح. [والاصطفائية] بالأسرار الروحانية وهى الاختيار للطاعة فهم أهل المعرفة

<sup>(1)</sup> رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (62).

<sup>(2)</sup> رواه ابن المبارك في الزهد (714).

<sup>(3)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (2/1).

<sup>(4)</sup> رواه أحمد في المسند (227/4).

أيضًا. [بحسن الأدب] أي: مصحوبا ذلك الجميع بالأدب فيقال أدبته أدبًا علمته رياضة النفس وعاسن الأخلاق، والأدب اجتماع مكارم الأخلاق وعاسن العادات، ومنه سيت المائدة مأدبة لاجتماع الناس فيها، وقال الشيخ في شرح والرسالة»: هو ما يتولد من صفاء القلب وحضوره، ويقال وضع الأشياء موضعها، ويقال بحالسة الخلق على بساط الصدق ومطالعة الحقائق بقطع العلائق وروي عن النبي ﷺ أنه قال: وأدبني ربي فأحسن أدبي وأثنى علي بحسن الأدب حيث قال: وما زَاغَ البصرُ ومَا طَغَى له [النجم: 17] ه أي: لم يمل بحره من مرتبة المقصود له فلم يلتفت عنه، قيل حفظ بذلك آداب الحضرة، وقسم بعضهم الأداب إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أدب أهل الدنيا وأكثره في الفصاحة والبلاغة، وحفظ العلوم، وأساء الملوك، وأشعار العرب، وحسن العشرة، والانبساط في الخلطة والأطعمة، وغير ذلك مما هو أدب عندهم.

الثاني: أدب أهل الدين وأكثره في رياضة النفوس، وتأدب الجوارح، وحفظ الحدود التي حددها الله تعالى وترك الشهوات، وغير ذلك مما يحمل على أعمال الآخرة.

الثالث: أدب أهل الخصوصية وأكثره في طهارة القلوب، ومراعاة الأسرار، والوفاء بالعهود، وحفظ الوقت، وقلة الالتفات إلى الخواطر، وحسن الأدب منهم يكون في مواقف الطلب وأوقات الحضور مع الله ومقامات القرب منه تعالى، فأدبهم لازم لهم في كل وقت وحال، قال أبو حنفي الحداد: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، وقال: ممشأة أدب المريد مع الخلق من التزام حرمات المشايخ وحرمة الإخوان، ومع الحق في الجوارح عن الأسباب، وحفظ أدب الشرع على نفسه.

[والإخلاص] هو تصفية القلب من ملاحظة المحلوقين ويقال غير ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُحْلصِينَ لَهُ الدَّينَ ﴾ [البينة: 5].

وني «الرسالة» بسسنده إلى السنبي الله قسال: «سأل جبريل رب العزة عن

<sup>(1)</sup> ذكره المناوي في فيض القدير (1/225).

الإخلاص ما هو؟ قال: سر استودعته قلب من أحببت من عبادي (1). [في القصد] اي النية أو المقصود. [والتوفيق] أو خلق قدرة الطاعة في العبد وفي «بستان العارفين» عسن الجنسيد ظلمه: من زرع زرعا سقاه، ومن صنع معروفا أبقاه، وذلك أن الله جل جلاله زرع الإيمان في قلب المؤمن وهو قادر على أن يسقيه بالتوفيق حتى ينبت نبات الصديق، ثم أن القصد من الاجتماع بالولي إنها هو معرفته وهي مطلب شريف لا يناله إلا أمثاله رضي الله تعالى عنه؛ لأن الله تعالى أغير على أوليائه من أن يظهرهم إلى من لا يعرفهم، ويوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

قال في ولطائف المنن»: وسعته يعني شيخه أبا العباس المرسي فلله يقول: معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى، فإن الله تعالى معروف بكماله وجلاله، وحتى من يعرف مخلوقاً مثله يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب، قال: وإذا أراد الله تعالى أن يعرفك بولي من أوليائه طوق عنك وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته.

وقال وصاحب أنوار القلوب»: لله سبحانه عباد ظمن بهم عن العامة وأظهرهم للحاصة، فلا يعرفهم إلا شكل أو عب، ولله عباد ظمن بهم عن الحاصة والعامة، ولله عباد والمهابية، والله عباد لا يظهرهم في النهاية، والله عباد لا يظهر حقيقة ما بينه وبينهم إلا يسترهم في البداية ويظهرهم في النهاية، والله عباد لا يظهر حقيقة ما بينه وبينهم إلا لحفظه من سواهم في المطالب العلية والمراتب السنية، من كمال التوحيد والحفظ في التجريد، والتجلي عن كل خلق مذموم، والتحلي بكل خلق محمود ولا يبعد أن يكون - رضي الله تعالى عنه - أشار بها إلى الاستقامة؛ لأن من وقف في مطالبه نال درجة الاستقامة، وهي في اللغة ضد الاعوجاج وفي اصطلاحهم الاعتدال في السلوك عن الميل إلى جهة من الجهات، وسببها كمال العلم بالأحكام، ومحاهدة النفس في كثير الهوى، والتحرز من الآثام، وقال تعالى: ﴿إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا﴾ [الأحقاف: 13]، ﴿إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا﴾ [فصلت: 30]، وقال تلا: واستقيموا ولن تحصوا» (في درجة لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم واستقيموا ولن تحصوا» (في درجة لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم واستقيموا ولن تحصوا» (في درجة لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم واستقيموا ولن تحصوا» (في درجة لأنها الخروج عن المألوفات ومفارقة الرسوم واستقيموا ولن تحصوا» (في المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه وال

<sup>(1)</sup> رواه الديلمي (187/3).

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه (1/101)، وأحمد (2/6/5).

والعادات وبها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن يستبرأ في حالته ضاع سعيه وخان عهده.

[واسلك بنا طريق السنة] وهي اقوال النبي ﷺ وأفعاله، وهي منازل سير السالكين، وأنوار مصابيح العارفين، ودلائل ملة الموحدين، وسبيل نجاة الواصلين، قال السيد الجليل أبو القاسم الجنيد ﷺ: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار رسول الله ﷺ: وقال ﷺ: وإن بني إسرائيل افترقوا على اثنين وسبعين فرقة، وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ومن فرقة، وإن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذي عليها أنا وأصحابي» (١) أورده في والشفاء» وعن ابن مسعود في أن الله سبحانه جعل طريقا مستقيما طريقة محمد ﷺ وشرعه ونهايته الجنة، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار.

وقال أيضًا خط لنا رسول الله ﷺ يوما خطا فقال: «هذا سبيل الله ثم خط عن يمين ذلك وشاله خطوطًا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرا ﴿وَأَنُ هَسْذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 153] (2)، ويحتمل أنه أشار سبنا إلى الشريعة والحقيقة أيضًا، والشريعة عندهم أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مساهدة الربوبية، وكل شريعة غير موجدة بالحقيقة فهي غير مقبولة، وكل حقيقة غير مقبدة بالشريعة فغير محصولة، والشريعة جاءت تكلف الخلق والحقيقة أنباء عن تصريف الحق.

[وجنبنا طريق البدعة] قال في المطول هي في الأصل الحدث في الدين بعد الاستكمال، والمذموم من أقسامها هو ما خالف القوانين الشرعية والقواعد الممهدة المرضية، ومن أحسن مثله الجناس المحرف قولكم البدعة شرك الشرك.

<sup>(1)</sup> رواه أحد (102/4).

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (1/435).

وقال رسول الله ﷺ لبلال ابن الحارث: «اعلم، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال، اعلم يا بلال، قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضى الله ورسوله بها كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًا» (واه الترمذي وحسنه،

ومن «الشفاء» عن الحسن بن أبي الحسن عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ثم قال: وكان ابن مسعود عليه يقول القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وما حكاه عن الحسن رفعه الرافعي إلى النبي عليه.

وقال بعضهم: من آثر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن آثر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة.

وقال سفيان بن عيينة على: كل صاحب بدعة ذليل، والمراد من هذا كله إنما هو البدعة المذمومة كما مرم، وإلا فقد قسموها إلى الأقسام الخمسة.

قال في «الإحياء»: وإنما أمته في من اتبعه وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة فإنه ما دعي إلا لله واليوم الآخر، وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة فبقدر ما تعرض عن الدنيا، وتقبل على الآخرة تسلك سبيله الذي سلكه في فبقدر ما تسلك سبيله فقد اتبعته، وبقدر ما اتبعته صرت من أمنه، وبقدر ما أقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله، ورغبت عن متابعته، والتحقت بالذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ فَأَمُّ النَّهُ عَن طَعَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةُ الدُّنيَا \* فَإِنْ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ والنازعات: 37 - 39].

[ووفقنا في الفهم عنك] ليس هذا تكرار مع قوله «وفهمنا عنك» لا نطلب التوفيق في الفهم ففي «القاموس»: التوفيق في الفهم غير طلب الفهم وتقدم معنى التوفيق، وأما الفهم ففي «القاموس»: فهمه كفرح فهما ويجري وهي الأفصح وفهما وفهامة وفهامية علمه وعرفه بالقلب، وهو تكييف سريع الفهم، واستَفْهَمَنِي فأَفْهَمَتُه وفَهمتُه، وانفَهَمَ لَحْنٌ. وتَفَهمتُه فَهِمتُه ،

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (45/5).

شيئاً بعد شيء. وَفَهِمْ: أبو حَيُّ، وابنُ عُمَيْرِ بنِ فَيْسِ بنِ عَيْلانَ] (1)، وفي [حسن الاعتقاد] الصحيح المطابق [في الإيمان] بظهور أدلته ووضوح براهينه، ورفع موانعه، وإشراق نوره وضيائه في قلوبنا، وزيادة شراته في أعمالنا. [بأسمائك] أي بمعرفة معانيها ومعرفة معاني [صفاتك] وإنما قصر طلب التوفيق في حسن الاعتقاد في الإيمان على الأساء والصفات بالمعنى السابق؛ لأن الباري تعالى لم يتحصل منه أهل السماوات والأرض إلا على الأساء والصفات، وأما حقيقة الله تعالى فهي مخالفة لسائر الحقائق، والأرض الا على الأساء والصفات، وأما حقيقة الله تعالى فهي المؤنه لم يحلفون وليست معلومة للناس في الدنيا لكل مآل كثير أنها معلومة لم فيها؛ لأنهم يحلفون بالوحدانية، وهو متوقف على العلم به بوجه وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب موسى بالحقيقة، وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو تعالى يعلم بصفاته كما أجاب موسى عليه الصلاة والسلام فرعون المسائل عنه تعالى كما قفي تعالى على ذلك بقوله تعالى: عليه الصلاة والسلام فرعون المسائل عنه تعالى كما قفي تعالى على ذلك بقوله تعالى: يمكن علمها في الأخرة، فقال بعضهم: نعم لحصول الرؤية فيها، وبعضهم: لا والرؤية فيها، وبعضهم: لا والرؤية لهذ الحقيقة.

قال ابن العربي ﷺ في أحكامه: وإذا كان الإيمان في القلب حقًا ظهر ذلك في الأعمال الأوامر، واجتناب المنهي عنه، وإذا كان بحازا أقصرت الأعمال إذ لم تبلغ قوته إليها.

قال المصنف عَلَىٰ: [وهب لنا فرقانا نفرق به بين الحق والباطل وأرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنتجنبه وعلمنا من علم اليقين وأشهدنا بعين اليقين وحققنا بحق اليقين ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴿ رَبُّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنْكَ أَلْتَ الْوَهَابُ ﴾] [آل عمران:8].

قال الشارح في : [وهب لنا فرقانًا] مصدر كالرجحان أي فصلاً بينًا واضحًا. [نفرق به بين الحق والباطل وأرنا] أمر من رأى كمضى، أي: أبصر أو عرف أي: بصرنا أو عرفنا. [الحق] قال البيضاوي: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم الأحيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة، من حق الأمر إذا ثبت وثوب محقق

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط (269/3).

محكم النسج [حقا] أي عرفنا حقيقته حقيقة وعرفانا يقينا محصلا لعلم اليقين [فنتبعه] بالانقياد له والعمل به. [والباطل باطلاً] اي عرفنا باطليه [فنجتنبه] ورأى لرجحان المفعول الثاني ولنتيقنه أيضًا كما هنا وهذا إنما هو في محل الإشارة، وقال 業: والحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ي الحديث، وقال وهب إذا عرض لك أمران شككت في خيرهما، وانظر أبعدهما من هواك فأته. [وعلمنا من علم اليقين وأشهدنا يقين اليقين وحققنا بحق اليقين] قال في والرسالة»: اليقين عند جماعة توالى العلم بالمعلوم حتى لا يكاد يغفل عنه فيصير كالعلم الضروري، فهو أخص من العلم وعن آخرين هو العلم وعلم اليقين، وحق اليقين نفس اليقين فالإضافة بيانية هذا في اللغة، وأما في اصطلاح القوم فعلم اليقين ما كان بشرط البرهان، وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان، قال شارحها شيخ الإسلام الأكبر زكريا: وعبر بعضهم عن ذلك بأن علم اليقين هو العلم الذي لا يقبل الاحتمال وإن لم يتوالى على الطلب، وعين اليقين هو العلم المتعالى على القلب ذكره بحيث تقل الغفلات عنه وإن ذكر صاحبه غيره، وحق اليقين هو الذي غلب ذكره على القلب حتى اشتغل به عن ذكر غيره.

قال الماتن: فعلم اليقين لأرباب العقول وعين اليقين لأصحاب العلوم، وحق اليقين لأصحاب المعارف.

قال الشارح: وقيل اليقين اسم ورسم وعلم وعين وحق فالاسم والرسم للعوام، وعلم اليقين للأنبياء وحقيقة حق وعلم الأولياء وحق اليقين للأنبياء وحقيقة حق اليقين اختص مها نبينا ﷺ، انتهى.

نسبوا له فيه: علم اليقين لا محذور فيه ولكونه بطريق البرهان، قال: فيه علمنا وأما سؤاله التحقيق بحق اليقين فعلى ما في الرسالة من أنه لأصحاب المعارف أي مطلقا، وهو يعلم أنه منهم فسأل الدوام عليه لا على ما سبق ممن نقل شارحها من

<sup>(</sup>١) رواه البخاري 28/01)، ومسلم (1/1221).

تخصيصه بالأنبياء، وفي ضمن طلبه لهذا المقام طلبه للمقام الثاني الذي هو عين اليقين؛ لأن هذا أكمل وذاك متوسط بين مطلوبيه والمقامات الثلاث واردة في القرآن العزيز، قال تعالى: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: 5] وقال: ﴿ لَتُورُونُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: 5] وقال: ﴿ لَتُو يَنْ الْيَقِينِ ﴾ [الواقعة: 55].

[ربنا] منادى قريب، وذا للمتكلم ومعه غيره وأدخله معه في هذا المطلب الشريف موافقة للكتاب العزيز. [وأرنا] علمنا. [مناسكنا] شرائع عباداتنا، والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع في الحج. [وتب علينا] ووفقنا للتوبة حتى نتوب فتقبل توبتنا، وفي القاموس تاب الله عليه وفقه للتوبة، ورجع به من التشديد إلى التخفيف، أو رجع إليه بفضله وقبوله وهو تواب على عباده، انتهى. [إنك أنت التواب] المبالغ في توقف عبيده، وتوبة الرب عودها إلى الإحسان اللائق بالربوبية، وذلك بأن يوفق عباده بعد الخذلان، ويعفو عنهم بعد الشدائد، ويعفو عنهم بعد الوعيد، ويكشف عنهم أنواع البلاء، ويفيض عليهم أقسام الآلاء.

وقال المشايخ: التواب الذي قابل الدعاء بالعطاء، والاعتذار بالاعتقاد، والإنابة بالرجوع، والتوبة بغفران الحوبة. [الرحيم] لمن تاب قيل الرحمن لأهل الافتقار، والرحيم لأهل الافتخار فإذا شهدوا جلاله طاشوا وافتقروا، وإذا شهدوا جماله عاشوا وافتخروا، وقيل الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل غضب، قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يسأل الله يغضب عليه» (1) ونظمه الشاعر فقال:

الله يغسضب إن تسركت سسؤاله وبسنى آدم حسين يسسأل يغضب

[ربنا لا تزغ] لا تمل. [قلوبنا] عن الهدى ونهج الحق. [بعد إذ هديتنا] البه وقيل لا تبلنا ببلايا تزغ فيه قلوبنا قال ﷺ: «قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه (2) [وهب لنا] تفضلاً. [من للنك] من عندك لا بسبب من الأسباب، ولا بعمل من الأعمال، فلا يجب عليك

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (546/5).

<sup>(2)</sup> رواه الحاكم في المستدرك (317/2).

شيء، ولا تفعل إلا ما تريد، ولا تسأل عما تفعل. [رحمة] تزلفنا إليك ونفوز بها عندك، أو توفقنا للثبات على الحق، أو مغفرة للذنوب، وقال البغوي: الرحمة هي النعمة على المحتاج، فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئًا فإنه لا يقال قد رحمه وإن كان ذلك نعمة؛ لأنه لم يضعها في محتاج.

[إنك أنت الوهاب] لكل مسئول ممكن، قال المشايخ: الوهاب من يكون جزيل العطاء، والنوال كثير المن والأفضال كثير اللطف والإقبال، يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد بحال، وقيل الوهاب: الذي يعطيك بلا وسيلة، وينعم عليك بلا سبب وحيلة، وقيل الذي يعطي لا لعوض ويهب لا لغرض (1).

قال المصنف عَلَيْهُ: [يا عليّ يا عظيم يا حليم يا عليم يا مريد يا قدير، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو هو يا هو يا من هو الأول قبل كل شيء بلا بداية، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، والظاهر فوق كل شيء بأمره وقهره

<sup>(1)</sup> قال سيدنا الشعراني: قال الشيخ الأكبر: اعلم أن الوهب هو العطاء من الواهب على جهة الإنعام من غير أن يخطر له خاطر الجزاء عليه من شكر أو غيره، فإن اقترن معه طلب شكر جزاء، فليس هو بوهب وإنَّما هو عطاء تجارة تطلب الربح والخسران، فصاحب هذا المقام يتجرد عن جميع أغراضه كلها في إحسانه لهيئاته البدنية والمالية، ومعنى البدنية أن يعرف بدنه بسقم أو غيره من الحركات البدنية في حق من كان من عباد الله من إنسان أو حيوان لا يبتغي بذلك أجرًا، ولا يطلب عليه شكرًا إلاّ بحرد الإنعام على هذا الذي يتحرك من أجله مما له فيه منفعة أو دفع مضرة، وكون الله يؤجره على ذلك، ذلك إلى الله لا إليه، فليس مراد صاحب هذا المقام إلا الإنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور المتصف بالوجود، فيكون من المسبحين بحمد الله، فينعم عليها وعلى حضرة التسبيح، فيخلق الله تعالى في عياداته ألسنة مسبحة لله بحمده لم يكن لها عين في الوجود كما خلق عيسى الطبي كهيئة الطير من الطين، فنفخ فيها فكان طائرا بإذن الله، فإن كان عيسى قد نوى بخلقه الطائر الإنعام على تلك الصورة لتلحق بالوجود وينعم على حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها، التحق بهذه الحضرة وإن كان نوى غير ذلك فهو لما نوى، فإنَّما الأعمال بالنيات، وهذا الذي ذكرناه من قصد الإنعام على تلك الصورة هو عين ما قصده الحق في إيجاده العالم، فكما قصد الحق بالخلق أن يعبدوه في نحو قوله: ﴿ وَمَّا خَلَقْتُ آلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِهَمْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56] فكذلك قصد صاحب هذا المقام، وأطال في ذلك. ثم قال: وهذا عمل لم ينسج على منواله أحد انفردنا بالتنبيه عليه، فاعلم ذلك.

وسلطانه، والباطن دون كل شيء بإرادته وقدرته وافعاله].

قال الشارح ظهر: [يا علي] أي علي القدر والمنزلة والشأن، كما يقال لفلان درجة عالية في العلم والزهد، والخليقة أعلى درجة من السلطان، ولا يراد العلو في الجهة والله تعالى منزه عن العلو في المكان؛ لأنه من صفات الأجسام، والحق تعالى مقدس عن الجسمية، قال المشايخ: العلي الذي علا عن الدرك ذاته وليس المتصور صفاته، وقيل: هو الذي تاهت الألباب في جلاله وعجزت العقول عن وصف كماله.

[يا عظيم] هو الذي لا يكون عظمته بتعظيم الأخبار وجل قدره عن الحد والمقدار، فهو عظيم القدر والخطر لا على معنى عظم الأجرام، وقيل: هو الذي يصغر عن ذكر وصفه كل شيء سواه ولا تصل العقول إلى كنه صمديته ولا الأبصار إلى عزته.

[يا حليم] قال الفخر الرازي: حاصل كلامهم أنه هو الذي لا يعجل بالانتقام، ان كان على عزم أن ينتقم الحلم، وإن كان على عزم أن لا ينتقم البتة فهذا هو العفو والغفران، ويمكن أن يقال أنه إنما يكون حليما إذا كان على عزم أن لا ينتقم البتة ما البتة، ولكن بشرط أن لا يظهر ذلك فإن أظهره كان عفوًا.

وقال المشايخ: الحليم من كان صَفَّاحًا عن لذنوب وستارا للعيوب، وقيل: الذي غفر بعد ما ستر وهو معنى، قول بعضهم: هر من يسامح الجاني ويمهله مع استحقاقه العقوبة وإلى أخذه، وقول آخر من الحكم: وهو رفع العقوبة مع استحقاقها، وقيل: الذي يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد، وقيل: هو السيد.

[يا عليم] بمعنى العالم مع زيادة المبالغة، والعالم من قام بالعلم وهو صفة معنوية مبلغها المعلومات واحبة وحائزة ومستحيلة، فهو الذي لا يخفى عليه خافية، ولا يغرب عن علمه قاصية ولا دانية، وقيل: من علم أنه عليم بحالته صبر على بليته وشكر على خطيئته، واعتذر عن قبح خطيئته.

[یا مرید] لیس من التسعة والتسعین لکنه وارد نی القرآن ما یوخذ منه، قال تعالی: ﴿ يُرِیدُ اللهُ أَن يُحَفَّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: 28]، وقال تعالی: ﴿ يُرِیدُ اللهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالی: ﴿ وَلُرِیدُ أَن لُمُنُ عَلَی الْبُسْرَ وَلاَ يُرِیدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالی: ﴿ وَلَرِیدُ أَن لُمُنُ عَلَی النّی اسْتُضْعِفُوا ﴾ [القصص: 5]، وقال تعالی: ﴿ فَعَالٌ لَمَا يُرِیدُ ﴾ [البروج: 16].

[يا قدير] لم يرد هذا أيضًا في التسعة والتسعين ولكنه ورد في القرآن، قال تعالى: ﴿ لَبَارَكَ اللّٰذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: 1]، مبالغة من القادر كالعليم من العالم.

[يا أول] قال المفسرون هو القديم الذي لا يسبقه عدم.

[يا آخر] الذي يفني الخلائق والأمم ويبقى وجهه الكريم.

[يا ظاهر] قيل بمعنى القاهر الغالب بخلقه، يقال ظهر عليه إذا غلبه وقهره وقيل بكثرة البراهين القاطعة، والأدلة الساطعة على ثبوت وجوده ووجوب وجوده (1).

[یا باطن] قبل من حیث آن کنه حقیقته غیر معلوم لأحد، وقبل من حیث آن الأبصار لا تدرکه، وسیاتی معنی هذه الأربعة فی کلامه علی طریق القوم، وطریق رجوع هذه الأسماء إلی ما تقدم بعد الأسماء السابقة آن یقال علی حسب الظن آن قوله: (یا علی یا عظیم یا حلیم) راجعة إلی قوله: (اجمعنا علی آهل العلم الذین رفعت درجاتهم، واعلیت مقامهم، وعظمت شأنهم بقولك فی کتابك: ﴿ يَوْفَع الله الّذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَالْدِينَ أُولُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ [الحادلة: 11]، یا علی یا عظیم وانت السید المالك تفعل بهم ما ترید یا حلیم)، واما قوله یا علیم راجع إلی ذلك ایضًا وإلی قوله وعلمنا من علمك یا علیم وفق له یا مرید یا قدیر راجع إلی جمیع ما تقدم آی اینا تفعل ذلك بارادتك یا مرید و بقدرتك یا قدیر: ﴿ وَهُو عَلَی جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِیرٌ ﴾ الشجدة: 13].

(يا أول يا أزلي) فلا بداية قبل خلق جميع الأفعال هذه وغيرها الثبوتية يا آخر يا أبدي بعد انقضائها، وفناء جميع المخلوقات فالأزلية الأبدية بأسمائك وصفاتك يا ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية يا باطن يا عالم بحقيقة كل شيء.

<sup>(1)</sup> يقال: الطاهر معطى النعم الظاهرة، الباطن معطى النعم الباطنة.

ويقال: الظاهر معطى السؤال، الباطن معطى ما لا يخطر ببال.

ويقال: الظاهر مدبر الملك الظاهر، الباطن مدير الملكوت الباطن.

ويقال: الظاهر القادر القاهر الباطن العالم بالسرائر.

ويقال: الظاهر للمؤمنين حتى عرفوه، والباطن عن الكفار حتى ححدوه.

ويقال: الظاهر معطى النعم، الباطن دافع النقم.

[علمنا من علم الباطن يا من هو هو] أي: باق فلا يزال على مكان عليه في الأزل من صفات الكمال ونعوت الجلال لم يحدث في ذاته تغير ولا تبدل ولا زوال. [يا هو] لما أردناه ببعض أسمائه وجميع الأسماء مشتقة قاصرة عن الإنباء عن كنه ذاته سبحانه وتعالى، ناداه بما ينبئ عن كنه حقيقته المخصوصة المنزهة عن جميع جهات كثرة الواجبات إلى كنه الصمدية وحقيقة الأحدية.

قال الفخر الرازي: فهي اللحظة لوصولها إلى كنه الصمدية بحيث أن تكون أشرف الألفاظ، وهو لفظ هو، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو، وهو إشارة، والإشارة تفيد تعيين المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد؛ أي أيا من ليس إلا هو فلا يلتجأ إلا إليه، ولا يعول في الملمات إلا عليه، قال ابن عطاء الله في كتاب والذكر الخامس»: أعني من أنواع الذكر هو اعلم أن هو اسم موضوع للإشارة عند أهل الظاهر لا يتم الكلام إلا بخير نحو قائم وقاعد، فيقول هو قائم هو قاعد وعند هذه الطائفة هو إخبار عن نهاية التحقيق، ويكتفون به عن كل بيان يتلوه؛ لاستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم فمن سواه بيان يتلوه؛ لاستهلاكهم في حقائق القرب واستيلاء ذكر الحق على أسرارهم فمن سواه المشايخ فقال: [يا من هو الأول قبل كل شيء] وقيل بالأزلية وأشار إليه بقوله [بلا نهاية] بداية والآخر بعد كل شيء] وقيل بالأبدية والسرمدية وأشار إليه بقوله [بلا نهاية] وقيل الأول بالإيجاد والتحليق، والآخر بالهداية والتوفيق [والظاهر فوق كل شيء] قبل بالقدرة على كل شيء وإليه أشار بقوله [بأهره وقهره وسلطانه] وقبل بالأدلة ونظر المقول في نظر المعقول، وقبل الذي يعلم ما ظهر ومقيد الفوقية أيضًا في وصفه تعالى لمعنى علو القدر والشان، كما يقال الياقوت فوق الحديد والأحرار فوق المبيد.

[والباطن دون كل شيء] قبل العالم بحقيقة كل شيء وإليه اشار بقوله [بإرادته] وهي صفة تخصص احد طرفي الشيء من الفعل أو الترك بالوقوع في احد الأوقات. [وقدرته] وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به [وافعاله] الناشئة عن القدرة والإرادة، والقدرة تؤثر في الإيجاد، والإرادة تخصص كما علم والله تعالى خالق لجميع أفعال عباده من الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، والعبد كاسب لا خالق، وقيل الباطن الذي يعلم ما بطن وقيل الباطن بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته، التي لا تصل إلى معرفتها على ما هي عليه الأوهام، وقد ورد بعض هذه الألفاظ في

حديث خرجه أبو يعلى ولفظه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» (أ) وأورده في «الحصن الحصين» من رواية الترمذي، ثم أنه لما كانت العادة جارية بتقديم مدحه المسئول على السؤال ليكون أنجح للمطلوب جرى علي – رضي الله تعالى عنه – على مقتضاها تقدم مدحته تعالى والثناء عليه بما هو أهله بقوله يا من هو إلى آخره وجرت بالاستشفاع بالعظماء وذوي الفدى والمكانة عند المسئول واستشفع وتوسل بأعظم الوسائل.

قال المصنف عَيَّد: [اللهم إنا نسألك بمحمد السيد الكامل الفاتح الحاتم نور أنوار المعارف وسر أسرار العوارف صفوة خلقك وبسر علمك ونسألك بنور وجهك وبساط رحمتك وبالسبعة والثمانية وبأسرارها المتصلة منك ونسألك باسمك المكنون].

قال الشارح على: فقال: [نسألك بمحمد] ثم قال [وبالسبعة والثمانية] ثم ترقى إلى أعلى المراتب وهو سأل به، فقال: [بنور وجهك وباسمك المكنون]، [اللهم إنا نسألك بمحمد] هو الله المنبئ عن ذاته الذي سائر أوصافه راجعة إليه وهو واحد وله في الاشتقاق صيغتان الاسم المبني على صيغة الفعل المبنية على التضعيف والتكثير إلى حد لا ينتهي له الإحصار وهو اسمه مُحَمَّد، والاسم المبني على صيغة أفعل المبني على صيغة أفعل المبني على غاية ليس وراءها منتهى وهو اسمه أحَمَد السيد.

قال في والشفاء»: هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم قال ﷺ: وأنا سيد الناس يوم القيامة»<sup>(2)</sup>.

قال في والشفاء»: هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة؛ ولكن أشار عليه الصلاة والسلام لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره، إذا لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه، فكان حينئذ سيدا منفردًا من بين البشر لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه.

قال الإمام النووي في والأذكاري: لا بأس بقول الولى.

[والسيد] بالألف واللام. [الكامل] في جميع أمور [الفاتح الخاتم] قال في

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (4/482)، والترمذي (4/2/5).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (4/5/4)، ومسلم (1/84).

«المواهب»: وأما الفاتح الخاتم ففي حديث الإسراء عن أبي هريرة عنه من طريق الربيع بن أنس قول الله تعالى له: «وجعلتك فاتحًا وخاتمًا» (1).

وفي حديث أبي هريرة أيضًا في الإسراء قوله ﷺ: «وجعلني فاتحًا وخاتمًا» (2) فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجًا، وفتح به أعينا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، وفتح أبصار الكفر، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح في الدنيا والآخرة، والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار، وقد يكون المراد المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم بهم (3)، قال ﷺ: «كنت أول النبيين في الحلق

<sup>(1)</sup> ذكره الحيثمي في المحمع (72/1)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (3/6 11).

<sup>(2)</sup> ذكره الهيشمي (89/1).

<sup>(3)</sup> الفاتح: اسم من أساله ﷺ، سأه به مولاه جلُّ جلاله في حديث الإسراء من روايات عنلفة تنتهى إلى أبي هريرة علله وأنَّ فيها من قول الله تعالى، وثنائه على نبيُّه، وتحليته لحبيبه وقال له 张 ربُّ العزُّة ذو الحلال والإكرام: ﴿وجعلتك فَانْحًا وَخَاتِمًا ﴾. وفي رواية اخرى أنه 紫 لمَّا أثنى على ربَّه على، وعدُّد نمنه عليه، ومراتبه لديه. فقال: «ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحًا وخاتمًا ﴾. ومن أسماء مولانا: الفاتح، ومعناه في حقَّه سبحانه: الحاكم بين عباده وخلَّقه يوم القيامة. وقيل: فاتح باب الرزق والرُّحة على خليقته؛ أو فاتح ما انفلق عليهم من أمورهم في السُّدائد ومُفرِّج الكربات عنهم، وقاضى حوالجهم وجالب الفوائد لهم. ويُحتمل أن يكون معناه: فاتح قلوب الخلق وبصائرهم بمعرفة الواحد الحق. وقيل: معناه: ناصرهم، ومانح النُّصر والفتح لهم، وشقُّ لنبيُّنا، ﷺ من هذا الاسم العظيم ما سنَّاه ليُجلُّه به، ويُعظُّمه في عين خَلْقه. ومعنى الفاتح في حقُّ نبينا عَلَيْ: الحاكم بين الحلق بما أراه الله، والفاتح أبواب الرحمة على خُلْق الله سبحانه رحمة للعالمين، والفاتح لبصائر الخلق اجمعين. ويُحتمل أن يكون الفاتح في حقَّه بمعنى: أنه ناصر للحق، مبذل جهده في ظهوره، حادٌّ في طاعة ربه في جميع أموره. ويُحمل أن يكون قوله: فاتحًا، معناه: مهنديًا لهذاية الأُمَّة، ومبيًّا لها الحقائق وهاديها إلى الطّريق. ويحتمل أن يكون قوله: فانحًا خاصًا راجعًا لقوله 業: وكنت أول الأنبياء في الحلق وآخرهم في البعث، ويُحمل أن يكون معنى قوله ﷺ: وفاتحًا خاتمًا»: إنَّ أصل البركات والخيرات التي أظهرها الله تعالى في العالم العلوي والعالم السُّفلي، وعالم الدُّنيا والآخرة؛ مبدأها ومنتهاها، إنَّما أعطاها الله سبحانه لخلقه من أنوار نبيُّه، وأسرار صفيُّه. فكان لكلُّ موجود سوى الله تعالى وصفاته؛ فاتحًا لخيراته، خاصًا لبركاته ﷺ؛ فيكون معنى كونه فانحًا: إنَّه مبيَّن لما صعَّب فهمُّه، وبَعُد علمه. وإلى ذلك أشار على بن أبي طالب على في صلاته؛ فلنذكرها لبركاتها. قال ظهم: اللَّهم داحي المدخُّوَّات، وبارئ المسموكات؛ اجعل شرالف

و آخرهم في البعث ع<sup>(١)</sup>.

[نور أنوار المعارف] قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ ﴾ [المائدة: 15] قيل هو محمد ﷺ وقيل القرآن فهو نورًا من الذي لا يطفئ والمعارف جمع معرفة بمعنى المعروف.

[وسر أسرار العوارف] الأسرار عندهم هي المعاملات بين العبد وربه، فهو الله على الله الأعظم الذي لا تدرك حقيقته الأفكار والأقطار، والمعارف جمع عارفة بمعنى معرفة [الحقيقة] (2). [صفوة خلقك] أي خلاصتهم أو خيرتك منهم، وصفوة الشيء خالصه قال الله الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» (3) رواه الترمذي وصححه.

[وبسر علمك القديم ونسألك بنور وجهك] اي: ذاتك الكريمة اي نسألك بنور ذاتك. [وبساط رحمتك] اي: رحمتك المبسوطة التي تسع كل شيء. [ونسألك بالسبعة والثمانية وبأسرارها المتصلة منك] يحتمل والله اعلم أنه أراد بالسبعة خزنة السماوات السبع، والثمانية حملة العرش يوم القيامة.

وقد اختلف الناس فيهم، فقال ابن عباس: شانية صفوف من الملائكة لا يعلم أحد عدتهم، وقال: غيره أنهم شانية أملاك، قال جماعة: هم على هيئة الناس أرجلهم تحت الأرض السابعة ورعوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة.

قال الغزالي: في الدرة قدم الملك منهم مسيرة عشرين ألف سنة، وقال بعضهم: أنهم على هيئة الوعول، وسألت شيخنا النجم الغيطي- رحمه الله تعالى-: عن المراد بالسبعة والثمانية فكتب لي بخطهما صورته من فوائد الشيخ العارف سيدي محمد

صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحنُّنك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لِمَا أُغْلَق، والحامم لِما سَبَق، والمُعلن الحق بالحق، [تذكرة الحبين ص 285].

<sup>(1)</sup> رواه الديلمي في الفردوس (3/282).

<sup>(2). [...]</sup> يباض في الأصل.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (1782/4).

المغربي - رحمه الله تعالى - ونفعنا ببركاته مما وجد بخطه على حزب السادة الوفائية نفع الله تعالى بهم عند قوله فيه وبالسبعة والثمانية وأسرارها المتصلة منك، السبعة حروف الله رحمن بإسقاط المكرر، والثمانية بزيادة الياء من رحيم، والله سبحانه أعلم، وقيل: السبعة الصفات السبعة الثبوتية للحق، والثامن صغة البقاء عدها قوم وقوم لم يعددها صفة ثامنة والله أعلم بالمراد، انتهى.

وبلغني عن الشيخ العارف بالله سيدي أبو المكارم إبراهيم بن أبي الوفا- رحمه الله تعالى -: أنه كان يقول أن المراد بالسبعة آيات الفاتحة وبالثمانية آيات آية الكرسي.

[ونسألك باسمك المكنون] اي المصون المكتوم، وهو الاسم الأعظم؛ اي اعظم أسماء الله سبحانه، وقد اختلف الناس فيه، فقال قائلون: ليس الاسم الأعظم اسما معينا بل كل اسم يذكر العبد ربه حال ما يكون مستغرقًا في معرفة الله تعالى منقطع الفكر والفعل عن كل ما سوى الله تعالى، فذلك الاسم هو الاسم الأعظم.

وقال قاتلون: الاسم الأعظم الله سبحانه اسم معين، والقائلون بهذا القول فريقان منهم: من قال أنه معلوم للخلق، ومنهم من قال أنه غير معلوم لهم، أما القائلون بأنه معلوم لهم فقد اختلفوا فيه على أقوال:

الأول: إذا أرادوا المبالغة في الدعاء قالوا يا هو يا من لا هو إلا هو يا من به وهو به كل هو.

الثاني: أن أعظم الأسماء هو قول الله.

الثالث: أعظم الأسماء هو قولنا الحي القيوم.

الرابع: هو قولنا ذو الجلال والإكرام.

الخامس: الحروف المذكورة ني أواثل السور.

السادس: مروي عن زين العابدين أنه، قال: سألت الله أن يعلمني الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فقيل لي: في النوم قل اللهم إني أسألك الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، قال: فما دعوت به إلا رأيت النجح.

السابع: دعاء التاجر وهو يا ودود يا ودود يا ذا العرش الهيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني ثلاث مرات، وهذا كله تفصيل مذاهب من يقول الاسم الأعظم معلوم للخلق، والقول

الآخر قول من يقول أنه غير معلوم لهم، وقد وردت الروايات الكثيرة بهذا المعنى، ويقال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها إلا الله وألملائكة وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء، وأما الألف الرابع فأي المؤمنين والملائكة، وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء، وأما الألف الرابع فأي المؤمنين يعلمون فثلاثنائة منها في التوراة، وثلاثنائة في الإنجيل، وثلاثنائة في الزبور، ومائة في القرآن تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم من أحصاها دخل الجنة، قالوا: وإنها جعل الاسم الأعظم مكتومًا ليصير ذلك سببا لمواظبته على ذكر جميع الأسماء، وجاء أنه ربما يمر على لسانه ذلك الاسم أيضًا، ولهذا السبب أخفى ليلة القدر في الليالي والصلاة الوسطى في الصلوات ذكر هذه الأمور، الفخر الرازي في «شرح الأسماء» بأدلتها، والقول الخامس منها منقول عن على وابن عباس قالا: إلا أنا لا نعرف بالثقة منها.

وفيها أقوال أخر منها: بسم الله الرحمن الرحيم أطع الله يعطه ومنها اللهم، واستدل له الزركشي: بأن الله دال على الذات والميم دالة على الصفات التسعة والتسعين، ذكره ابن ظفر: ولهذا قال الحسن البصري اللهم بحمع الدعاء.

وقال النضر بن شيل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسائه ويحتمل أنه أراد بالاسم الجنس إذ كل أسائه يقال بمضمونه.

وني الحديث وأسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك $x^{(1)}$  الحديث.

قال بعضهم: وينبغي للداعي أن يقول في دعائه اللهم إيمانًا بكل أسائك الحسنى وصفاتك العلا؛ فإنه يشمل الاسم الأعظم وغيره، ثم إنه ذكر المسئول المتوسل به في حصوله بمن ذكر.

قال المصنف عَنظه: [آن تنزع من انفسنا حب الدنيا والكبر والحسد والهوى والشهوة والطمع والقنوط والهم على الرزق والمخالفة والرياء والشك والشرك الحفي وهب لنا الإخلاص الذي لا يطلع عليه أحد غيرك وأطلعنا على دسانس أنفسنا ووفقنا في مخالفتها باتباع الحق].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/١ 39).

قال الشارح 為: قوله [آن تنزع من أنفسنا حب الدنيا] قال 漢: وحبك الشيء يعمي ويصم» (1) رواه الإمام أحمد وغيره ولا شيء كحب الدنيا فإنه رأس كل خطيعة كما روي عنه 義 مرسلا، لكن قال العراقي: أنه من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا، أو من كلام عيسى بن مريم 義 كما رواه البيهقي، ولا أصل له من حديث النبي 養 الا من مراسيل الحسن البصري وهي عندهم شبه الربح.

قال الجلال السيوطي: قد عد الحديث في الموضوعات وتعقبه الحافظ بن حجر بأن ابن المديني أثني على مراسيل الحسن والإسناد إليه حسن.

واعلم أن رضا الله سبحانه وتعالى إنها يحصل بالإعراض عن الدنيا والإقبال على جنابه المقدس قال ﷺ: وازهد في الدنيا يحبك الله (<sup>2)</sup>.

وقال الإمام الغزالي في «الإحياء»: واعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة هو التجافي بالقلب عن دار الغرور.

وقال الفضيل بن عياض كما في «الرسالة»: جعل الله الشر كله في بيت رجل مضاجعه الزهد.

وقال عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة»: اعلم رحمك الله أن حب الدنيا هو سبب طول الأمل، والإنكباب عليها يمنع من الفكرة في الخروج عنها، والجهل بغوائلها يحمل على الإرادة لها، والازدياد منها لأن من أحب شيقًا أحب الكون معه والازدياد منه، ومن كان مشغولا بالدنيا عبا لها قد خدعته بزخرفها، وأمالته برونقها، كيف يحب مفارقتها ويحب مزايلتها؟ هذا أمر لم تجر العادة به ولا لأحد شفاء منه بل نجد من كان على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير، أصم عن داعي الرشد آفل الرأي سيء النظر ضعيف الإيمان، لم تترك له الدنيا ما يسمع به، ولا ما يرى إنما دينه وشغله وحديثه دنياه لها ينظر، ولها يسمع قد ملأت عينه وقلبه، وقال: أيضًا واعلم رحمك الله أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها أسبابا فلها طرق وأبواب، وأعظمها الانكباب على الدنيا، والإعراض عن الآخرة وقد سعت قصة بلعام بن باعوراء وما كان أتاه الله تعالى

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (334/4)، وأحد (194/5)..

<sup>(2)</sup> رواه ابن ماجه (133*7/*2).

من آیاته واطلعه علیه من بیناته، وما رآه من عجائب ملکوته اخلد إلی الأرض واتبع هواه فسلبه الله تعالی جمیع ما کان اعطاه وترکه مع اشتماله واغراه. [والکبر] هو الارتفاع علی الناس واحتقارهم، ودفع الحق وافکاره ترفعا، وتجبرا کذا فی «شرح مسلم» وقاله فی «الإحیاء»: التکبر علی العباد وان تستعظم نفسه وتستحضر غیره فتابی نفسه عن الانقیاد لهم وتدعوه إلی الترفع علیهم فیرد رایهم ویستصغرهم ویانف من مساواتهم، انتهی.

وقد ذم المتكبرون في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ سَأَصُوفُ عَنْ آيَاتِي اللّٰهِ مِنْ يَتَكَبّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ ﴾ [الأعراف:146]، وورد في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس (1) أي استصغارهم، وقوله: «بطر الحق عفر كان في كقوله تعالى: ﴿ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ [القصص: 58].

وروي عنه ﷺ أنه قال: «ما من عبد إلا وفي رأسه حكمة، فإن تعاظم وارتفع ضرب الملك في رأسه ،وقال له: اتضع وضعك الله، وإن تواضع رفعه الملك، وقال له: ارتفع رفعك الله (2) .

[والحسد] تمنى زوال نعمة المحسود بخلاف الاغتباط وقد يحصى باسم المنافسة فإنه تمنى مثل النعمة من غير أن تزول عن صاحبها وقد تسمى المنافسة حسلا كما في قوله ﷺ: «لا حسد إلا في النتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» (د) رواه البخاري، والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين بدل الآخر ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني، ثم اعلم أن الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب، فهو فرع فرع الغضب، والغضب أصل أصله، وذلك أن الغضب شعلة نار ابتسمت من نار الله الموقدة إلا أنها لا تطلع

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1/83).

<sup>(2)</sup> ذكره ابن الحاج في المدخل (227/1)، بتحقيقنا.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (39/1)، ومسلم (558/1).

على الأفئدة، فإنها المسكنة في طي الفؤاد استكان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد، كما يستخرج الحجر النار من الحديد، ثم إن الغضب إذا كظمه يعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن، واحتقن فيه فصار حقدا، ومعنى الحقد أن يلزم له قبله اشتغاله والبغض له، والنفار منه وأن يدوم ذلك ويبقى، قال على: «المؤمن ليس بحقود» (1) والحقد غير الغضب، ومن شل من الحقد والحسد كذا في «الإحياء» مغرقا وله سبعة أسباب:

الأول: العداوة ولو لأعلى منه لإساءته عليه وعلى من يحبه.

الثاني: النفر وبأن لا يطيق الحاسد لعزة نفسه احتمال كبر المحسود وتفاخره بالنعمة.

الثالث: التكبر بأن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه بنعمته.

الرابع: التعجب بأن يكون النعمة عظيمة المنصب كبيرا فيتعجب بعوز مثله لمثل تلك النعمة.

الحامس: الخوف من فوت المقاصد المحبوبة بأن توصل المحسود بالنعمة إلى مزاحمة الحاسد وأغراضه.

السادس: حب الرئاسة التي تبني على الاختصاص بنعم لا يساويه غيره فيها.

السابع: حب النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى وما عدا السابع عارض يتصور زواله السابع حبلي يستحيل زواله في العادة، وقد تجتمع بعض هذه الأشياء ومنشأها الجميع حب الدنيا، وأما الآخرة فلا ضيق فيها، وعلاج هذا المرض بأمرين أحدهما العلم بأن تعلم أنه ضرر عليك في الدين لأنك سخطت قضاء الله، وكرهت نعمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته، وفي الدنيا بتألمك وتغلبك به فلا يزال في كمد وغم إذا لا يزال أعداؤك لا يخليهم الله من نعم يغيضها عليهم، أو بلية يصرفها عنهم، فلا يزال مغمومًا محزونًا ضيق الصدر كما يشتهي أعداؤك، ولا تزول النعمة عنهم بحسدك، فلو كنت تؤمن بالبعث والحساب لكان

<sup>(1)</sup> ذكره العجلوني في كشف الخفا (387/2).

مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر منه لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع في الدنيا، ومع العذاب الشديد في الأخرة، الثاني: العمل وهو أن تخالف مقتضاه فإن بعثك على القدح في المحسود كلفت نفسك المدح والثناء، أو حملك على التكبر عليه ألزمت نفسك التواضع، أو على ترك الإنعام كلفت نفسك الزيادة في الإنعام، وهكذا فإذا عرف ذلك طابت نفسه وتولدت الموافقة، ولا يصدنك الشيطان عن ذلك بقوله: إنك إن فعلت ذلك حمله العدو على العجز أو على اننفاق والخوف، وأن ذلك مذلة ومهانة، وأن هذا من خدعه ومكائده بل المحاملة طبعا، أو تكلفا تكسير سورة العداوة من الجانبين، وتعود القلوب إلى التآلف والتحاب، وقد ورد في ذم الحسد أحاديث كثيرة منها قوله ينظن: «إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الناو الحطب» (أ) وقد ذمه الله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ الله مِن فَضُلِهِ [النساء: 54] وروى بسنده عن عمرو بن مبحون، قال: لما رفع الله موسى نجيا رأى رجلاً متعلقًا بالعرش، فقال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا عبد من عبادي صالح إن شفت أخبرتك بعمله، قال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا عبد من عبادي صالح إن شفت أخبرتك بعمله، قال: يا رب من هذا؟ فقال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله.

[والهوى] مقصور مصدر هويت وسي هوى لأنه يهوي بصاحبه، قال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ هُ هَوَاهُ ﴾ [الجاثية: 23]، وقال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِثْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ [القصص: 50].

وقال ﷺ: «ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع» (2) رواه الطبراني، وفُسر هوى النفس بشهواتها وإرادتها الملذة لها واتباعه مورد مهلك، وإنما تجد هوى النفس أبدا في ترك الأفضل؛ لأنها بحبولة على حب الملذ، وإنما يردعها ويسوقها إلى حسن العاقبة العقل والقنوع قال رسول الله ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ها (3) رواه الإمام أحمد وغيره، وقال سهل التستري: هو أول داؤك فإن خالفته

ر1) رواه أبو داود (2/6/4).

<sup>(2)</sup> رواه الطبراني في الكبير (3/8).

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي (4/856)..

فهو دواء، وقال القائل:

إذا أنست لم تعسس الهسوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك يقال

وقیل: کان علی خاتم بعض الحکماء من غلب هواه علی عقله افتضع وقال ابن درید:

وآفسة العقسل الهسوى فمسن علا علسي هسواه عقلسه فقسد نجسا

وحكي في والرسالة عن عمر أن الواسطي قال: انكسرت بنا السفينة فبقيت أنا وامرأي على لوح، وقد ولدت في تلك الحال صبية فصاحت بي، وقالت: يقتلني العطش، فقلت: هو ذا يرى حالنا فرفعت رأسي، فإذا رجل في الهواء جالس بين يديه سلسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر، فقال: هاك اشربا، قال: فأخذت الكوز فشربنا منه، فإذا هو أطيب من المسك، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، فقلت: من أنت يرحمك الله، فقال: عبد لمولاي، قلت له: بم وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته فأجلسني في الهوى ثم غاب عني ولم أره. [والشهوة] هي طلب النفس الملذة وتوقاتها إلى الشيء، وقد توعد على اتباعها، قال تعالى: ﴿فَحَلَفَ مِن بَعْلِهِمْ طَلْفُ أَضَاعُوا الصُّلاَة وَالْبَعُوا الشُهُوَات فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيَا ﴾ [مريم: 59].

[والشهوة] في «القاموس» شهية كرضية ودعاه واشتهاه، وتشهاه أحبه ورغب فيه، ورجل شهي وشهوات وشهواني وهي شهوي شهاوي، وأشهاه أعطاه مشهاه وأصابه بعين، وتشتهي اقترح بعد شهوة ورجل متشاهي البصر حديدة وموسى، شهوات شاهر وشاهاه أشبهه والطمع يقال طمع فيه وفيه كفرح طمعا وطماعًا وطمعه حرص عليه قال ﷺ: «الطمع مذهب الحكمة من قلوب الحكماء»<sup>(1)</sup>.

وقال ﷺ: «الغنى اليأس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر»<sup>(2)</sup>.

وحكى في «التنوير» عن على ﷺ أنه قال: قدم البصرة فدخل جامعها فوجد القصاص يقصون فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصري ﷺ فقال: يا فتى إني أسألك

<sup>(1)</sup> لم أقف عليه.

<sup>(2)</sup> رواه الحاكم في المستدرك (4/362).

عن أمر فإن أجبتني عنه أبقيتك وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك، وكان قد رأى عليه سنتا وهديا، فقال الحسن سل عما شئت، فقال: ما ملاك الدين؟ قال: الورع، قال: فما فساد الدين؟ قال: الطمع، قال: اجلس فمثلك من يتكلم على الناس.

[والقنوط] هو اعظم الياس، قال فقال: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى الفُسِيمِ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ ﴾ [الزمر:53]، المائة وفي كتب الحنفية أن الياس كفر، وعند الشافعية أنه من الكبائر. [والهم على الوزق] لأن الهم عليه صارف عن الهم، على الأخرة، وأعقل العقلاء هو من يقبل على آخرته قد جعل الموت نصب عينيه، ولم يغتر بزخارف الدنيا كما اغتر بها الحمقاء؛ بل جعل همه واحدا هم الآخرة وما هو صائر إليه.

وروى البزار عن النبي ﷺ أنه قال: ومن جعل الهموم همًّا واحدًّا هم المعاد كفاه الله هم الدنيا، ومن تشبثت به الهموم هموم الدنيا لم يسأل الله تعالى في أي أوديتها هلك أن ويقال أن هموم الدنيا تورث ظلمة القلب، وهموم الآخرة تنور القلب، ولا شك أن الهم على الرزق من أعظم همومها.

قال الشيخ أبو الحسن ظه: أكثر ما يحجب الخلق عن الله شيئان هم الرزق وخوف الخلق، وهم الرزق أشد الحاجبين.

[والرياء] مشتق من الرؤية وهو إظهار الجميل ليرى وإبطان القبيح.

وقال في ﴿ بداية الهداية »: هو طلب المنزلة في قلوب الخلق لينال الجاه والحشمة.

وقال في «الإحياء»: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بأعماله سوى العبادات، وطلب المنزلة في القلوب بالعبادات، وإظهارها قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* اللّهِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ \* اللّهِينَ هُمْ يُرَاوُونَ ﴾ [الماعون: 4-6].

وقال ﷺ: «يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك أنا منه برئ (2) .

وقال ﷺ: ﴿إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشَّرِكُ الْأَصْغُرِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهُ،

<sup>(1)</sup> رواه البزار (58/5)، وابن ماجه (38/1).

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (4/2289).

وما الشرك الأصغر قال الرياء، (1) .

ومن ادعيته ﷺ: واللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء» (2) . وقسال ﷺ: وإن الله تعسالي حسرم الجنة على كل مرائي، رواه الديلمي وابو عيم.

وقال ابن عطاء الله: ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك.

قال ابن عباد: رياء العبد بالعمل حيث يكون بمرأى من الناس ظاهر لا يحتاج الى أمارة عليه، ورياءه فعمله حيث لا يراه أحد أمر خفي لا يعرف إلا بالأمارات والعلامات؛ بل هو أنفى من دبيب النمل، ومن أماراته أن يلتمس بقلبه توقير الناس له وتعظيمه، وتقديمه في المحافل والمحالس، ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه، وإذا قصر أحد في حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره، ويجد تفرقة بين إكرامه وإكرام غيره وإهانته، وإهانة غيره حتى وبما يظهر بعض سخفاء العقول ذلك على السنتهم فيتوعدون من قصر في حقهم بمعاملة الله بالعقوبة، وأن الله تعالى لا يدعهم حتى ينتصر لهم ويأخذ بشأنهم، وإذا وجد العبد هذه الأمارات في نفسه فليعلم أنه يرائى بعمله، وإن أخفاه عن أعين الناس، انتهى.

يظهر بتقسيمه إلى هذين القسمين؛ لأنه مخالفة بين الفريقين السابقين.

وقال ابن عباد: وأيضًا لا يسلم من الرياء الجلي والحفي إلا العارفون الموحدون؛ لأن الله تعالى طهرهم من حقائق الشرك، وغيب عن نظرهم رؤية الحق بما أشرق على قلوبهم من أنوار اليقين والمعرفة، فلم يرجو منهم حصول معرفة، ولم يخافوا من قبلهم وجود حضرة فأعمالهم لا خالصة، وإن عملوها بين أظهر الناس وبمرأى منهم، ومن لم يحط بهذا وشاهد الخلق وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مرائي بعمله، وإن عبد الله تعالى في قمة جبل لا يراه أحد ولا يسمع به، قال: وسع مالك بن دينار – رضي الله تعالى عنه – امرأة وهي تقول له يا مرائي، فقال لها: يا هذه وجدت اسمي الذي أصله أهل البصرة، ثم رأيت في «الإحياء» ما ملخصه أن: الرياء الذي يتعلق

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (428/5).

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي شيبة (67/6).

بالعبادة هو التدليس، وأما المتعلق به تعالى فهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله.

قال قتادة: إذا راءى العبد قال الله تعالى انظروا إليه كيف يستهزئ بي.

ومثاله أن يقف بين يدي ملك وكان وقوفه لملاحظة جارية من جواريه، أو غلام من غلمانه فإن هذا استهزاء بالملك لهذا سماه رسول الله ﷺ الشرك الأصغر، ولو لم يكن في الرياء إلا أن يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، ولو عظم غير الله بالسجود لكان كفرًا جليًا، إلا أن الرياء هو الكفر الخفي، قال: ولو وكله إليهم لكان ذلك أقل مكافأته له فإنهم عاجزون عن أنفسهم فكيف لغيرهم هذا في الدنيا؟ فكيف في يوم لا يجزي والد عن ولده؟ ثم قال: وهذا إذا لم يقصد الأجر فإن قصد الأجر والجميل جميعًا في صدقته وصلاته فهو الشرك الذي لا يناقض الإخلاص.

وقال ابن المسيب وابن الصامت: لا أجر فيه أصلاً، انتهى ملخصًا.

وهذا كله في الرياء الحقيقي، وهو رياء المريدين، وأما رياء العارفين الذي مطلوبهم الحفظ منه فهو الفعلة الحاصلة بروية، واستحسانه بشهوة بالرياء الحقيقي، ثم رأيت في شرح «الرسالة» ما يحسن إيراده أيضًا، وهو أن حقيقة الرياء التفات القلب في الطاعات إلى ثواب غير الله تعالى فمن الناس من يفعله ويدخل في عمله عليه فهذا غاية الفساد.

ومنهم من يدخل في عمله لله ويعرض له في أثنائه ما بين يديه فيبطل عمله، ومنهم من يبقي ما خطر له من الثريد ويبقى مسرورًا باطلاع الناس عليه في أعماله، فهذا مختلف فيه، ومنهم من يسكن لعمله وإن كان صحيحًا تامًا ويستحسنه وينسى منة ربه عليه، ومنهم من يلتفت في وقت عبادته لربه تحسن عمله وإن رآه منة من ربه وسلم من العجب فهذان لا يبطلان عمله، ولهذا الاعتبار قيل رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين، فإن إخلاص المريدين سلامتهم من أول مراتب الرياء المحرم، ورياء العارفين التفاتهم إلى عملهم ونظرهم إلى حسنه في حال عبادتهم، والمخالفة لأوامر الشرع، وارتكاب نواهيه.

[والشك] في الوحدانية أو غيرها مما يجب إثباته له تعالى أو نفيه عنه والمراد مطلق التردد، وفي الخبر أن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح أو الراحة والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

[والشرك الحفي]، وفي الحقيقة الرياء قال كلل: «الشهوة الحقية والرياء شرك» (1) رواه الطبراني، فأما على طريق القوم فالشرك عندهم جلى وخفي، فإذا وصل إلى العبد إحسان أحد من المخلوقين، فإن اعتقد أن ذلك منه ومن قبله كان ذلك شركًا حليًا يخرج معتقده عن دائرة الإسلام، وإن اعتقد أن ذلك منة استنادًا واعتمادًا على غير الله وسكونًا إلى سواه مع سلامة عقده كان ذلك شركًا خفيًا يخرج صاحبه عن حقيقة الإيمان ويدخله في أبواب النفاق، ويفسرون الشك والشرك أيضًا بنفاق القلب بالأسباب عند الغفلة عن السبب فيضيق الصدر عند الإحساس بالمكروه، ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ظلمة الشك على القلب، والطهارة منه بضده وهو نور التوحيد الذي يقذفه الحق تعالى في القلب فتطمعن بذلك النفس، وتسكن عند الشهوة والطيش.

وفي أخبار داود- عليه الصلاة والسلام: أن الله تعالى أوحى إليه يا داوود هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك، ونزعوا من قلوبهم الشك.

[وهب ك الإخلاص الذي لا يطلع عليه احد غيرك] وذلك بأن تخفيه عن جميع خلقك من ملك وجن وإنس حتى عن أنفسنا بأن لا تشهد لنا خلاصًا، وهذا أخص من مطلق الإخلاص وهو إخلاص الخواص.

قال أبو يعقوب السوسي: من شهدوا في إخلاصهم الإخلاص أكام إخلاصهم الى إخلاص.

وقال الجنيد ظه: الإخلاص سر بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميل.

قال الشيخ في شرح «الرسالة»: وهذه الحالة إنما يخص الله بها خواصه من أوليائه، انتهى.

وظاهر كلام الجنيد ﷺ: أنه لا يؤثر في إخلاص العبد شهوده له فيخالف ما سبق، عن أبي يعقوب: إلا أن يقال أن مراده بشهوده هو الوقوف معه واستحسانه والركون إليه بأن ذلك عندهم رياء؛ ولذا قال بعضهم: رياء العارفين أي بسكون

<sup>(1)</sup> رواه الحكيم في نوادر الأصول (1/151).

انفسهم إلى اعمالهم افضل من إخلاص المريدين أي خلوص اعمالهم من الرياء الهرم، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الكلام على الرياء، وأما مطلق الإخلاص فهي جميع الخواطر، وتجريد النية عن عوارضها وبعدها عن عوائقها، ويقال: هو سلامة العمل من الرياء والشوائب النفسية بحيث يكون لله وحده، ويقال: هو تصفية من ملاحظة المخلوقين، وسببه علم العبد باحتياجه إليه في العمل النافع له في دنياه وأخراه، وشرته السلامة من العقاب والعذاب، ونيل علو الدرجات وحسن المآب، ودرجات ثلاث عليا ووسطى ودنيا،

العليا: أن يعمل العبد لله وحده امتثالًا لأمره وقياما بحق عبوديته.

والوسطى: أن يعمل لثواب الآخرة.

والدنيا: أن يعمل للإكرام في الدنيا والسلامة من أفاتها وهو شرط للقبول في كل عمل، قال تمالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُطْلِعِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: 5].

وقال ﷺ: واخلصوا أعمالكم، فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ه<sup>(1)</sup> رواه الدارقطني، وإذا تجردت الطاعات عن العجب والرياء كانت خالصة له تعالى وكل منهما مفسد لهما قال ﷺ: يقول الله تعالى: وإن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وأكفه ألا يدخله عجب فيفسده ذلك ه<sup>(2)</sup>.

وقال يوسف بن الحسين الرازي رفيه: أغرس في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، فكأنه ينبت فيه على كون آخر، يعني بعد كونه فيه على كون ينبت.

واخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم والترمذي وابن أبي حاتم عن أبي شامة قال: قال الحواريون لعيسى – عليه الصلاة والسلام – يا روح الله من المخلص منا؟ قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس<sup>(3)</sup>.

وأخرج ابن عساكر عن أبي إدريس قال: ما يبلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا

<sup>(1)</sup> رواه هناد في الزهد (844)، بتحقيقنا.

<sup>(2)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (6/4).

<sup>(3)</sup> رواه ابن المبارك (ص34).

يحب أن يحمده الحلق بشيء من عمل الله ريخان.

[وأطلعنا على دسائس أنفسنا] جمع دسيسة فعيلة بمعنى مفعولة، وذلك لأن خفايا باطنة، وعللا كامنة لاثنين إلا للعارفين، ولذلك قبل أنها المكروه الذي يولع في خفائه.

[ووفقنا في مخالفتها باتباع الحق]؛ لأنها قد تزين للعبد بعض الطاعات وترغبه في فعلها، لما لها فيه من الحظ الحفي الذي لا يطلع عليه أحد حتى لا يمكن مخالفة مرادها باتباع الحق الذي لا حظ لها فيه، إلا بمزيد عناية من الله سبحانه وتعالى تنبه العبد على دسيستها.

قال الشيخ أبو بكر الخفاف- رضي الله تعالى: سعت بعض مشايخنا يقول عن أصد بن أرقم البلخي قال: حدثتني نفسي بالخروج إلى استحباب الغزو، فقلت: سبحان الله إن الله تعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء، وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبدًا، ولكنها استوحشت فتريد لقاء الناس، وتتروح إليهم وتتسامع الناس ها فيتقبلونها بالتعظيم والبر والإكرام، فقلت لها: ألا أسألك العمران ولا أنزل على معرفة وأحابت فأسأت الظن بها، فقلت: الله أصدق قولا، فقلت لها: أقاتل العدو حاسرًا فتكوني أول قتبل، فأجابت: وعدها مما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك، قال: فقلت يا ربي نبهني لها، فإني متهم ولقولك نصدق، قالت: كأنها تقول لي إنك تقتلني كل يوم مرات بمخالفتك إياي، ومنع شهواتي ولا يشعر بي أحد، فإن قابلت فقلت: كانت قتلة واحدة فنجوت منك، ويتسامع الناس، فيقال: استشهد أحد فيكون شرف لي، وذكر واحدة فنجوت منك، ويتسامع الناس، فيقال: استشهد أحمد فيكون شرف لي، وذكر والناس، قال: فقعدت ولم أخرج ذلك العام، انتهى.

وقال سهل بن عبد الله ظلمه: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى، وقال أبو عثمان: لا يرى أحد عبب نفسه وهو يستحسن لنفسه شيئًا، وإنما يرى عيوب نفسه من فهمها في جميع الأحوال.

واعلم أن ما يرد على الضمير إن كان من الملك فإلهام، أو من النفس فهاجس، أو من الشيطان فوسواس، أو من الحق تعالى فخاطر حق، وكل خاطر لا يشهد له ظاهر من الشرع فهو باطل، وإذا خطر لكل أمر مر به بالشرع فإن كان مأمورًا فبادر فإنه من الرحمن، وإن كان شهيا فاحذره، فإنه من الشيطان، وإن شككت فيه وأمسكت عنه حذرًا من الوقوع في المنهى.

قال عبد الله بن سهل فالله: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى.

قال المصنف عليه: [وأخرج الشيطان من أنفسنا، واطرده عن قلوبنا كما أخرجته من حظيرة قدسك وطردته عن باب قربك، وآيسه منا كما آيسته من رحمتك، واقطع بيننا وبين كل قاطع يقطع بيننا وبينك، وقدسنا (أي طهرنا) من أوصاف بشرياتنا، وعافنا من كل علة، وطهرنا من كل دنس].

قال الشارح منهم: [وأخرج الشيطان من أنفسنا] بدوام ذكرك ولزوم مراقبتك قال ﷺ: وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الدم الشيطان الشيطان المناسبة عن ابن الدم المناسبة المناسبة

[واطرده عن قلوبنا] روى صاحب «الحصن الحصين» أنه ﷺ قال: «ما من آدمي إلا لقلبه بيتان في أحدهما الملك وفي الآخر الشيطان، فإن ذكر الله تعالى خنس، وإن لم يذكر الله تعالى وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له»<sup>(2)</sup>.

وروى الحكيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «الشيطان ملتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس عنده، وإذا نسى الله التقم قلبه»(3) .

قوله: خنس أي تأخر أي خنس واستتر.

وقال الشمس الشامي في «المعراج» رحمه الله تعالى: قلت روى أبو عمرو بن عبد البر بسنده قولاً عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأري حسدًا ممهي يرى داخله من خارجه، ورأى الشيطان في صورة ضفدع عند كفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة، وقد أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر الله تعالى العبد خنس.

وقال في بعض مؤلفاته: قوله ممهي أي أشبه المهي، وهو هنا البلور وقيل لبعضهم: أينام إبليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (717/2)، ومسلم (1712/4).

<sup>(2)</sup> لم أقف عليه هكذا.

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي شيبة (216/5).

<sup>(4)</sup> انظر: سبل الهدى والرشاد للشامي (50/2).

[كما أخرجته من حظيرة قد سكن القدس الطهارة] وحظيرة القدس هي الجنة لأنها الموضع المطهر من الأدناس التي تكون في الدنيا. [وكما طردته عن باب قربك] أي: أخرجه لهذا الإخراج واطرده لهذا الطرد. [وآيسه منا كما آيسته من رحمتك].

عن ابن عباس ظه: أن إبليس إنما سي إبليس؛ لأن الله تعالى أبلسه من الخير كله وآيسه منه. [واقطع بيننا وبين كل قاطع يقطع بيننا وبينك] يقال قطعه كمنعه قطعا أمانة والنهر قطعًا غيره أو شقه.

[وقدسنا (أي طهرنا) من أوصاف بشريتنا] المكدرة المذمومة كالعجب والكبر وما ذكر معهما، فيما تقدم بالتخلي منها، والتحلي بأضدادها من الأوصاف الجميلة المزكية لنفوسنا، كالتواضع والقناعة والتقوى والإخلاص.

[وعافنا من كل علة] اي: مرض ظاهر او باطن معرض للقلوب او الأبدان، وهو حقيقة فيما يعرض للبدن، وبحاز في الأعراف النفسانية التي تحلى بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصى؛ لأنها مانعة عن نيل الفضائل، او مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. [وطهرنا من كل دنس] يدنس ظواهرنا وبواطننا ومن أدعيته على: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها» (1).

وقال صاحب والحكم الفارقية»: النفس الزكية زينتها نزاهتها، وعافيتها عفتها، وطهارتها ركوعها، وغناها ثقتها بمولاها، وعلمها بأنه لا ينساها.

قال المصنف عليه: [اللهم ارزقنا رزقا طيبًا من عندك ويسره لنا بغير تعب، ولا حساب عليه في الدنيا والآخرة ولا فكرة ولا مراكنة احد من المخلوقات بسببه، وأرح أبداننا وقلوبنا من الشغل به بوسع عطائك، وأيدنا بنور اليقين والتوكل عليك، وخلصنا واستخلصنا من شوائب الأغيار، وقربنا واقرب منا، وهب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والشكر والثناء والتواضع عند البسط، وأخرج حب الرئاسة من رؤوسنا].

قال الشارح على: [اللهم ارزقنا رزقًا] هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان مما

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2088/4).

ينتفع به، ولما أن كان الحرام رزق عند أهل السنة قيد غلى الرزق المطلوب بقوله [طيبا] هو في الأصل المستلذ والمراد به الحلال. [من عندك] أي من علمك واصلا الينا بعلمك فلا رازق إلا أنت وحدك، [ويسره لنا بغير تعب] في «القاموس» تعب كفرح ضد استراح وأتعبه وهو تعب ومتعب لا متعوب.

[ولا حساب عليه] قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

[في الدنيا والآخرة] يحتمل أن يعود الأول منهما إلى نغي التعب، والثاني إلى نغي الحساب، أي: بلا تعب عليه في الدنيا ولا حسنات عليه في الأخرة، ويحتمل أن يعود على كل منهما، ونغي الحساب على هذا يحتمل أن يريد به طلب نغي المناقشة فيه بأن يكون حسابا يسيرا، وفسره النبي ولله بأن ينظر في كتابه ويجاوز عنه، ويحتمل أن يريد بهذا المطلوب أن يكون من جملة من يدخل الجنة بغير حساب، لا على زرق ولا على غيره، وقد تقدم في وحديث الصحيحين»: أنهم سبعون ألفا، وفي رواية الترمذي أن: ومع كل ألف سبعين ألفاه (أ) وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ إِلَّمَا يُوفّى العنابِوُونَ أَجْرَهُم بِقَيْرِ حِسَابِ في [الزمر: 10] إن الصابر يؤتى أحره ولا يحاسب عن نعيم، ولا يتابع بذنوب، ويكون من جملة الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولا شك أن العارفين بالله تعالى من أحل الصابرين.

وقال في «الإحياء»: من أراد أن يدخل الجنة بغير حساب، فيستغرق أوقاته في التلاوة والذكر والتفكر في حسن المآب.

وقال أيضًا: ما حاصله أن من تاب، وحاسب نفسه، وتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله، ورد المظالم حبة، حبة حتى لم يبق عليه فريضة ولا مظلمة دخل الجنة بغير حساب إن شاء الله تعالى.

وقال ابن أبي جمرة في قوله تعالى: ﴿ بِفَيْرِ حِسَابٍ ﴾: هو الفتوح إذا كان على وجهة، انتهى.

والفتوح واحد الفتوحات وهي عندهم ما يعطاه الإنسان من المطاعم والملابس وغير ذلك، أخذوا هذه التسمية من قوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَة ﴾ [فاطر: 2].

<sup>(1)</sup> تقدم تخریجه.

[ولا فكرة] تأنيث الفكر وهو ترتيب أمور أي تفكر في طريق، وحصوله وأسباب تحصيله، وتخيل في حصولها، وتدبير شأنه وأما الفكرة فمن تفاصيل أفعاله تعالى وانفراده بها عن جميع المخلوقات فإنها مطلوبة وممدوحة قال تعالى: ﴿وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خُلْقِ السُّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [آل عمران:191] أي: لا تستعمل فكرتنا في أمر الرزق بل في مصنوعاتك وعجائب مخلوقاتك وآياتك عن أبي هريرة على مرفوعًا: «بينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله إني الأعلم أن لك خالقا وربًا اللهم اغفر لى فنظر الله فغفر له أن .

وعن عامر بن عبد قيس قال: سعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من اصحاب على يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان بالتفكر، وعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»<sup>(2)</sup>.

وقال ابن عطاء الله: الفكرة سراج القلب، وإذا ذهبت فلا إضاءة له.

وقال الإمام القشيري في التفكر نعمة كل طالب وشرته الوصول بشرط العلم، فإذا سلم الفكر من الشوائب ورد صاحبه مناهل التحقيق، ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا، وقلة وفائها لطلابها، فيزدادون نشاطًا عليه ورغبة فيه، وفكر العارفين في الآلاء والنعماء فيزدادون محبة في الحق سبحانه.

وقال الجنيد في أشرف المحالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد، وقد اختلف أيهما أفضل الذكر أو الفكر، فقالت طائفة: الذكر أفضل.

وقالت طائفة: الفكر أفضل.

قال الفخر الرازي في «شرح الأسماء الحسني» بعد أن ذكر حجج كل من الطائفتين: فهذه المبالغة العظيمة واردة في كتاب الله تعالى في تعظيم حال الذكر وما رأينا مثلها في الفكر وحكمنا أن الذكر أفضل من الفكر وبالله التوفيق.

[ولا مراكنة أحد] المراكنة مفاعلة من الركون وهو السكون إلى الشيء والرضا به وهو المراد هنا من المخلوقات بسببه أي بسبب تحصيله.

 <sup>(1)</sup> رواه أبو نعيم في الحلية (3 / 3 3 3).

<sup>(2)</sup> رواه أبو الشيخ في العظمة (1/300).

قال القشيري فتلا: سعت الشيخ أبا على يقول من علامة المعرفة أن لا تسأل حوائجك قلت أو كثرت إلا من الله مثل موسى اشتاق إلى الرؤية فقال: رب أرني أنظر إليك واحتاج مرة إلى رغيف، فقال: رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير، ويقرب من هذا الدعاء ما حكاه أبو عبد الله القسطلاني: أنه رأى النبي تلا في النوم فشكى إليه الفقر، فقال له: وقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما نصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل لنا اللهم إليه طريقا سهلا من غير تعب، ولا نصب ولا منة ولا تبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان، وعند من كان، وخل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا قلوبهم حتى لا ننقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين، نقله عنه الحافظ السخاوي.

[وارح أبداننا وقلوبنا من الشغل به بوسع عطائك الخارج] بسبب عطائك الواسع أبداننا من الشغل بتعاطى أسباب الرزق، وقلوبنا من الشغل بتدبير تحصيله.

[وأيدنا بنور اليقين] بما نصير به على بصيرة من الأمور بحيث يصير فيه المعلوم مشاهدا، أو كالمشاهد بارتفاع الحجب الجسمانية، وامتناع العلائق الطبيعية.

قال بعضهم: أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يملأ القلب نورًا، واليقين أعلى مراتب العلم.

وقال ابن عطاء الله: نور مستودع في القلوب مدده النور الوارد من خزائن الغيوب، قال ابن نور اليقين: هو المستودع يستمد ويتزايد ضيائه في النور الوارد من خزائن الغيوب، وهو نور الأوصاف الأزلية، كما ذكر الشيخ أبو العباس المرسي، ثم قال والنور المستودع في القلوب يكشف لديه عن أوصافه الأزلية حتى يراها عيانا، وفي هذا غاية بغيتك، وبه شرف قدرك ومنزلته إذ بذلك يتحقق في المعرفة وترتفع في المشاهدة، ولا يحتاج إلى دليل بذلك.

[وبالتوكل عليك] وقد تقدم معناه وسئل أبو تراب عن التوكل، فقال الله الذي خلفكم ثم يميتكم ثم يحييكم. [وخلصنا] من عبودية الدنيا والهوى.

[واستخلصنا من شوائب الأغيار] أي: اجعلنا خالصين لك لا شركة لأحد من خلقك فينا، ولا في أعمالنا بمراعاة، أو تصنع أو غير ذلك، وقربنا إليك بالمكانة لا المكان. [واقرب منا] بالإجابة والقبول.

قال في «لطائف المنن» قال الشيخ أبو الحسن: حقيقة القرب أن يغيب في القرب عن القرب لعظيم القرب كمن يشم رائحة المسك، فلا يزال يدعو كلما دنا منها تزايد ريحها، فلما دخل البيت الذي هو فيه انقطعت رائحته عنه.

[وهب كنا القناعة] قال الشيخ في شرح «الرسالة»: هي الاكتفاء بما تندفع به الحاجة من مأكل وملبس وغيرها، وشرتها في الدنيا السلامة من المطالبة بالحقوق وما يتبعها من التعب، وفي الآخرة السلامة من طول الحساب وهي أول منازل الرضا، وهل هي التعفف والاستغناء بالبلغة، وقيل في قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِنَنُهُ حَيَاةً طَيّبَةً ﴾ [النحل: هي التعفف والاستغناء بالبلغة، وقيل في قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِنَنُهُ حَيَاةً طَيّبَةً ﴾ [النحل: 97] أنها القناعة وقال ﷺ: «عليكم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفده (1) رواه الطبراني.

وروي عنه 激 أنه قال: «قد أفلح من أسلم وكان قوته حلالاً وقنعه الله» (2). وقال ذو النون فه: من قنع استراح من أهل زمانه، واستطال على أقرانه.

[والصبر] هو حبس النفس عند الآلام والمؤذيات، ويقال: حبس النفس على كريه تتحمله، أو لذيذ تفارقه مشتق من الأبصار، وهو الغرض للسهام؛ ولذلك الصابر ينصب نفسه غرضا للسهام القضاء، فإن ثبت لها فهو صابر، وقيل: الصبر ثبات القلب بين يدي الرب، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا ﴾ بين يدي الرب، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا ﴾ [السجدة: 24] وقيل في معناه لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم ووفقناهم.

وقال سيدنا على ﷺ: الصبر مطية لا تكبو.

[والرضا] هو لغة المراقبة أو القبول للأمر بسهولة.

واصطلاحًا: ترك الاحتيار، ويقال غير ذلك، وسببه تفكر العبد في تفاصيل منن الله تعالى عليه، وما خصه به من غير عمل منه، وشرته عدم الاعتراض على شيء من المقدور والسلامة من كراهيته، فلا يتمنى أنه لم يقع وكذا زواله بعد وقوعه وهو أغلى مقامات الصبر، ثم هو بالحاصل لا يمنع المدعاء بما لم يقع من الخيرات إذ الدعاء بالممكن لا يمنع الرضا بالحاصل، فإن زال ضمنا كان زواله ضمنا غير مقصود.

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الأوسط (7114).

<sup>(2)</sup> لم ألف عليه.

وقال الثوري: وقبل ذي القول هو سرور القلب بمر القضاء قال تعالى: ﴿رُضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119].

وقال ﷺ: ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه ومن شقاوته سخطه بما قضاه الله هذاه الله عبد خيرًا أرضاه الله وروى ابن المبارك بسنده أن النبي ﷺ قال: وإذا أراد الله بعبد خيرًا أرضاه بما قسم له وبارك له فيه، وإذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم ولم يبارك له فيه،

وقال ابن أبي جمرة خلي قال: أهل التوفيق من لم يرض باليسير فهو أسير.

وقال ظهنه: فراغ القلب عن الاشتغال نعمة عظيمة، فإذا كفر عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه بابا من الهوى، وانجر في قياد الشهوات شوش الله عليه نعمة قلبه.

وقال في والتنوير» في قوله تعالى: ﴿ رَاضِيَةٌ مُرْضِيَّةٌ ﴾ [الفجر: 28] أي: راضية عن الله في الدنيا بأحكامه ومرضية في الآخرة بجوده وأفعاله، وفي ذلك إشارة للعبد أنه لا يحصل له أن يكون مرضيا عنه الله في الآخرة حتى يكون راضيا عن الله في الدنيا، انتهى.

وقال سري السقطي والله: إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه أن يرضى عنك، واختلف في الرضا هل هو من المقامات، وهو ما يتوصل إليها بالاكتساب، أو من الأحوال وهي نازلة تحل بالقلب كالنوازل القهرية، كالرعدة بالحمى، فقال الخراسانيون: بالأولى، والعراقيون: بالثاني، وجمع القشيري بينهما بأن بلايته من الأولى ونهايته من الثانية، وقوله [عند المنع] أي: التنقير بمعنى التقتير الذي هو التضييق المناقض للبسط والاتساع، وهو متعلق بكل من المقامات الثلاثة قبله. [والشكر] هو لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنع من حيث أنه منعم على الشاكر أو غيره، سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عَبُادِيَ الشُّكُورُ ﴾ [سبأ: 13]، وقال

<sup>(1)</sup> رواه الشاشي في مسنده (224/1)، والبيهقي في الأداب (60/3).

<sup>(2)</sup> رواه ابن المبارك في الزهد (ص36).

تعالى: ﴿ لَئِن شَكُرْتُمْ لأَزِيدُنَّكُمْ ﴾ [ابراهيم: 7].

وكان ﷺ يصلي حتى تورمت قدماه فقيل له: واتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورًا».

قال الجنيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة، ويقال: الشاكر هو الذي يشكر على الرفد والشكور الذي يشكر على الود، وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿لَكُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: 5] نعم والله العبد إذا ابتلى صبر، وإذا أعطى شكر، وقال الشيخ: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصفه الآخر، واليقين الإيمان كله.

وقال أبو عثمان: شكر العامة يكون على المطعم والملبس، وشكر الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني، ويقال: الشكر ثلاثة: شكر العالمين بقول من جملة أقوالهم، وشكر هو نعت العابدين يكون نوعا من أفعالهم، وشكر هو شكر العارفين يكون باستقامتهم له في عموم أحوالهم.

[والثناء] هو الذكر بخير [والتواضع] هو ضد الكبر وقيل هو الاستسلام للحق، وترك الاعتراض على الحكم، وقال الجنيد: هو خفض الجناح، ولين الجانب، واتصاف العبد حقيقة لا ظاهرا فقط بانتفاء الرفعة والكبر.

وقال الفضيل غيث وقد سئل عن التواضع فقال: هو أن يخشع للحق وينقاد له، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته.

وقال ابن المبارك ظاند: التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لديه ينال عليه فضلاً، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضلاً.

وقال الجنيد: التواضع عند أهل التوحيد تكبر.

قال في «الإحياء»: ولعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه ثم يضعها، والموحد لا يثبت نفسه، ولا يراها شيعًا حتى يضعها، أو يرفعها.

وقال ابن عطاء الله ﷺ: التواضع الحقيقي ما كان ناشقًا عن شهود عظمته، وتجلى حقيقته.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (1/380)، ومسلم (1/851).

وقال صاحب «عوارف المعارف»: واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه، فعند ذلك تذوب النفس وفي ذوبانها صفاها عن عيش الكبر والعجب، فتلين وتنطبع للحق، والحق لهو آثارها، وسكون وهجها وغيارها.

قال ﷺ: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدي<sup>(1)</sup> رواه مسلم.

وقال ﷺ: «من تواضع رفعه ومن تكبر وضعه الله يا(2).

وقال ﷺ: والتواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله هذا .

وقوله [عند البسط] (أ) أي: للرزق متعلق بكل من الثلاثة قبله أيضًا، قال الله تعالى: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [الرعد: 26].

وهذا المطلوب من آداب الله تعالى لأوليائه فلا يضطروا عند التضييق عليهم، ولا يعتريهم البطر عند حصول النعمة.

قال المحاسبي فيه: قلت لشيخنا من أين وقع الاضطراب في القلوب، وقد جاءها الضمان من الله في قال: من وجهين أحدهما قلة المعرفة بحسن الظن عن الله في الضمان من الله في قال: من وجهين أحدهما قلة المعرفة بحسن الظن عن الله في والوجه الثاني أن يعارضها خوف الفوت فيستحب النفس للداعي، ويضعف اليقين، ويعدم الصبر، فيظهر الجزع قلت شيء غير هذا، قال: نعم إن الله في وعد الأرزاق، وضمن وغيب الأوقات ليحتبر أهل العقول، ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين صابرين متوكلين لكن الله في أعلمهم أنه رازقهم، وحلف لهم على ذلك، وغيب عنهم أوقات العطاء فمن هاهنا عرف الخاص من العام، وتفاوت العباد في الصبر والرضا واليقين والتوكل والسكون، فمنهم كما علمت ساكن، ومنهم متحرك، ومنهم والرضا واليقين والتوكل والسكون، فمنهم كما علمت ساكن، ومنهم متحرك، ومنهم

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2198/4).

<sup>(2)</sup> رواه ابن أبي شيبة (120/7).

<sup>(3)</sup> رواه ابن شاهين في فضائل الأعمال (237).

<sup>(4)</sup> قال في الفتوحات المكية: «هو عندنا حال من يسع الأشياء ولا يسعه شيء»، وقيل: «هو حال الرجاء». وقيل: «هو وارد موجبه إشارة إلى قبول ورحمة وأنس»، والقبض ضد البسط.

راض، ومنهم ساخط، ومنهم جزع فعلى قدر ما تفاوتوا في اليقين، تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل.

وقال ابن عطاء الله ﷺ في الحكم: متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك، وعدم صدقك في عبوديتك.

قال أبو عباد في شرحه لذلك: القبض<sup>(1)</sup> عند المنع والبسط عند العطاء من علامات نقاء الحظ والعمل على نيله، وهو مناقض للعبودية وأنه طفيلي بين أهل الله تعالى في ادعائه نقائهم وهو لم يؤهل له.

وقال النوري في: نعت الصوفي السكون عند العدم والإيثار عند الوجود، وفيه مع ذلك إشارة إلى القبض والبسط عنهم قال الله تعالى ﴿وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ ألبقرة: 245]، وهما حالتان بعد الترقي عن حالتي الخوف والرجاء، فقبض العارف بمنزلة خوف المريد وبسطه بمنزلة الرجاء للمريد، إلا أن الخوف من ضرر يخشى في الأجل، والرجاء تأميل حصول محبوب في الأجل أيضًا، والقبض والبسط لأمر يحصل في العاجل، وقد يعرف بسببها وقد يشكل، والله تعالى يقبض ويسلط في كل من الأخلاق والأرزاق والأشباح والأرواح، فإذا قبض فلا طاقة وإذا بسط فلا فاقة.

[وأخرج حب الرئاسة من رؤوسنا] قال في «الإحياء»: قيل آخر ما يخرج من

<sup>(1)</sup> يطلق على معان: فمنها: أنهم عنوا بالقبض وارداً يرد على القلب، مما يوجب إشارة إلى عتاب أو تأديب، فيحصل في القلب لا محالة قبض لذلك. وقيل: القبض، أخذ وارد القلب مثل أن يكون الوارد مما يوجب الإشارة إلى تقريب أو إقبال بنوع لطف وترحيب، فإذا حصل للقلب انبساط بسبب ذلك أعقبه وارد بخلافه، فيسلب ذلك الوارد، ويبدل الإشارة إلى التقريب بضده من التبعيد والإقبال بضده من الإدبار، ويحصل القبض لا محالة، وهذا إنها يقم في الكثرة لعدم مراعاة الأدب، ولهذا قالوا: وقف على البساط وإياك والانبساط»، وقال: وفتح باب من البسط فزللت فحجبت عن مقامي». وقد استعاذ بعضهم من القبض والبسط لكونهما بالإضافة إلى ما فوقهما من استهلاك العبد واندراجه في الحقيقة نفعاً وضراً. وقيل: إن الخوف ما يالفرق بين الخوف في الوقت. وقد عرفت أن الخوف ما يحذر من المكروه في المستأنف، فالفرق بين الخوف والقبض هو إن الخوف إنها يتعلق بما يتوقع من السرور في المستقبل، والبسط: بحصوله في الوقت. وصاحب الخوف والرجاء: يتعلق قلبه في حالتيه المستقبل، والبسط: بحصوله في الوقت. وصاحب الخوف والرجاء: يتعلق قلبه في حالته مأحله.

رؤوس الصديقين حب الرئاسة.

وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لم يفلح أبدًا.

قال السصنف ظه: [واجمعنا في مقعد صدق في حظيرة مملكة قدرتك، وغذنا بلطائف أنوارك، وذكرنا إذا نسينا، واذكرنا إذا ذكرنا، وعلمنا إذا جهلنا، وفهمنا إذا علمنا، وقربنا إذا بعدنا، واقرب منا إذا قربتنا، وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سعت ولا خطر على قلب بشر، وأرنا وجه نبينا محمد على حالا ومآلا ﴿رَبَّنَا طَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَطْفِرْ لَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: 23]، طلَمْنا أَنْفُر وارحم وأنت خير الراحمين].

قال الشارح فلك: [واجمعنا في مقعد صدق]، قال التعلي: أي في بحلس حسن لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة، وعبارة البغوي: بحلس حق، قال الصادق: منع الله تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. [في حظيرة مملكة قدرتك] تقدم تفسير الحظيرة، وأن المراد بها هاهنا الجنة فالمعنى هنا في جنة داخل جنة أو في جملة جنان، قال المحاسبي: وإذا أخذ أهل الجنة بحالسهم واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعده الله لهم فهم في القرب من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده، وقدرة الله في عادة عن كفي العجز عنه، والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء، ولذلك قل ما يوصف به غير الباري تعالى واشتقاق القدرة من القدر؛ لأن القادر يرفع العمل على مقدار قوته، أو على مقدار ما تقضيه مشيئته.

[وغذنا بلطائف أنوارك] سئل الواسطي: كيف يتغذى الولي في بدايته؟ بعبادته، وفي كهولته؟ بستره بلطافته، ثم يجذبه إلى ما سبق له من نعوته وصفاته ثم يذيقه قيامه به في أزمانه، وأشرف غذائه في الآخر أيضًا النعيم الروحاني.

قال الحسن في قوله تعالى: ﴿وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [التوبة: 72]، وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور ما هو الذعندهم، وأقر الأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة.

قال الفخر الرازي: وإنما كان الرضوان أكبر لأنه عند العارفين نعيم روحاني، وهو أشرف من النعيم الجسماني، انتهى.

وقال سهل عَبِي: الغناء هو الذكر، وقيل: إن السماع لطف غذاء الأرواح لأهل المعرفة؛ أي أن أرواحهم تتقوى وتعيش بالمعاني اللطيفة التي تفهم من السماع ويقوى بها وحدها وطلبها وقدوم أنسها بمحبوبها، ويظهر عليها شرتها.

[وذكرنا إذا نسينا] قال تعالى: ﴿وَلاَ تَكُولُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ﴾ [الحشر: 19] أي: لا تنس قلوبنا ذكرك. [واذكرنا إذا ذكرنا] كما وعدتنا قال ﷺ فيما يحكيه عن ربه: «من ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منه» (١)

[وعلمنا إذا جهلنا] ما يطلب منا علمه والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، قال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن، وإن كان قليل العلم رحيما إذا تقدم معنى الفهم لغة، ويطلق أيضًا على العلم، وقبل هو سرعة الإدراك علمتنا لننتفع بما تعلمناه قال ﷺ: «هن يرد الله يهديه» (2) يفهمه.

[وقربنا بالمكانة] لا بالمكان والمسافة؛ لأن ذلك من لواحق الأحسام والله تعالى منزه عنه بل بملازمة الموافقة للأمر والنهى إذا بدأنا في ذلك، وأقرب منا بالإجابة والقبول ودوام التوفيق وتوالي النعم إذا قربتنا بما ذكر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي وَالْقبول ودوام التوفيق وتوالي النعم إذا قربتنا بما ذكر، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: 85]، وقال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: 16] وحظ العبد من ذلك إنها هو وقال: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: 16] وحظ العبد من ذلك إنها هو مشاهدته لقربه فقط فيستفيد جذه المشاهدة شدة المراقبة، وغلبة البينة والتأدب بآداب الحضرة، ولا ينيق بالعبد إلا وصف البعد وشهوده من نفسه، كما قال ابن عطاء الله: «الهي ما أقربك مني، وما أبعدني عنك (6).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (2694/6).

<sup>(2)</sup> لم أنف عليه هكذا، والذي في البخاري (37/1) بلفظ: «يفقه في الدين».

<sup>(3)</sup> قال الشيخ ابن عجيبة: قرب الحق من العبد قرب رحمة واجتباء، وتقريب واصطفاء، هذا في حق الحواص، وفي حق العوام هو قرب إحاطة وقدرة، وعلم ومشيئة وتصريف وقهرية، والمراد هنا هو الأول، فإن بعد العبد من ربه إنها هو بسوء أدبه، وإلا فالحق تعالى قريب من كل شيء، عبط بكل شيء، ليس شيء أقرب إليه من شيء، ولا شيء أبعد عليه من شيء،

[وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر] قال 義: قال الله 義 واعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر

وما يعد العبد من ربه إلا وهنه وسوء فعله، ولذلك قال الشيخ تواضماً وأدباً: إلحي ما أقربك منى بلطفك ورافتك وعلمك وإحاطتك، وما أبعدني عنك يوهني وسوء أدبي، أو ما أقربك مني بأوصاف الربوبية، وما أبعدني عنك بأوصاف العبودية، فأوصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة الشان، وأوصاف العبودية خسيسة القدر دنيئة المقدار، فلا مناسبة بينهما في القدر مع تلازمهما في المحل، بتحقيق الوحدة فهما، متلازمان في القيام، متضادان في الأحكام، والرأفة شدة الرحمة والعطف، وذلك يقتضي شدة القرب والوصال، وينفى وجود السوية والانفصال وهو الحجاب، ولذلك تعجب الشيخ من وجود الحجاب بينه وبين مولاه مع شدة رحمته له وحباه، إذ من تعطف عليك وآواك لا يمكن أن تلفت عنه إلى سواه. وفي الحكمة مكتوب: يا عبدي قد أسجدت لك الكون بما فيه الملك وأملاكه، والملكوت وأملاكه ،فأنت أنا بما ايدتك وأنا أنت بما قلدتك، فعش للأبد، فمقامك لا يزاحمك فيه أحد. يا عبدي خرقت لك الحجاب، وفتحت لك الباب، وأظهرت لك الأمر العجاب، فأبلغ قومك اللباب، ولو قالوا ساحراً أو كذاب، فأنا قد وهبتك الأخلاق فدعهم يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقَ ﴾ [ص: 7]، يا عبدي قد جعلتك تقول للشيء كن فيكون، وما عليك أن قالوا ساحر أو مجنون أنت تشرب من رحيق الكوثر، وهم يقولون: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْوٌ يُؤْثُرُ ﴾ [المدثر:24]، عرجت بسرك إلى السماء، وعلمتك خصائص الأسماء، فأنت أمين خزائن التحقيق الدال لجميع الخلق على الطريق. يا عبدي من طعن في الوزير وسقه أمره، فقد رد أمر الأمير وجهل قدره، ﴿مَنْ يُطع الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80] انتهى.

فالله تعالى بجوده وفضله إذا اصطفى عبدًا من عباده قربه بفضله، واحتباه لحضرة قدسه، وصفاه من كتالف طبعه، وحبى شخصه من رعونات نفسه، فيصير من أهل قربه، قد ارتفع الحجاب عن عين قلبه، فزجت روحه في بحار الأحدية، وغاب سره في سبحات الألوهية، فإن كان ممن أريد الاقتداء به رد إلى شهود سر وجوده، وقد كحلت عين قلبه بسر الحقيقة، وكسيت ذاته وجودًا معارًا عليها، وهو وجود الحق المفاض على جميع الممكنات، فيرى ذاته المتوهة: ﴿كُسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الطُّمَّانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْاً وَوَجَدَ الله عِبْدَهُ إِلَا النور:39]. هنالك يعمير العبد بالله ولله، أمره بأمر الله حيث لم يبق فيه شائبة لسواه، ولا شيء يحجبه عن الله، فهذا الذي أحبه مولاه، واصطفاه لحضرة قدسه، واحتباه لمناجاته وأنسه، فكان سعه وبصره وناصره وحافظة في متقلبه ومثواه، هناك يصير عارف به في كل حال، وخصوصاً عند اختلاف الأحوال. [ليقاظ الهمم رقم 412].

على قلب بشري (1) قال ابو هريرة واقرءوا إن شتتم ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِّن قُرُةٍ أَعْيَنٍ ﴾ [السجدة: 17]، وقد يعامل الله تعالى بعض أوليائه في الدنيا ببعض معاملاته في الآخرة، وعلى أن يرجع قوله فيما بعد حالا ومآلا إلى هذا أيضًا. [وأرنا وجه نبينا محمد] بمعنى محمود ساه به جده عبد المطلب بإلهام من الله تَعْلَقُ فقيل له: لم سيته بذلك ولم يكن من أسماء آبائك، فقال: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، فحقق الله تعالى رجاه.

قال حسان رضي الله تعالى عنه:

فسذو العرش محمود وذاك محمد 数

وشسق لسه مسن امسه لسيجله

[حالا] اي: في الدنيا. [ومآلا] في الآخرة، او حالا في حال نطقه بذلك ومآلا فيما بعدها، وأشار جذه الجملة إلى الرؤية، وحقيقتها أن يخلق الله في قلب النائم، او في حواسه الأشياء كما يخلقها في اليقظان، قال تعالى: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَفِي الْآخِرة ﴾ [يونس: 64]، فقيل هي الرؤية الحسنة يراها المؤمن أو ترى له.

وقال ﷺ: ومن رآني في المنام فقد رآني حقًا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي (2) ورؤيته ﷺ في الدنيا حائزة وواقعة يقظة و نامًا، وقد وقع ذلك يقظة لكثير من الأولياء – رضي الله تعالى عنهم – ومنهم سيدي على وفا ولد المقر – رضي الله تعالى عنهما و فقد حكى الجلال السيوطي عن ابن فارس أنه قال تركنا به والمنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية (3) ، قال: سعت سيدي على – رضى الله تعالى عنه – يقول كنت وأنا ابن خس سنين أقرا على رجل يقال له الشيخ يعقوب، فأتيته يومًا فرأيت النبي ﷺ يقظة لا منامًا، وعليه قميص قطن، ثم رأيت القميص على فلما بلغت إحدى وعشرين سنة أحرمت لصلاة الصبح، فرأيت النبي ﷺ إلى قبالة وجهي فعانقني، وقال: ﴿وَأَمًا بِنِعْمَةٍ رُبُّكَ فَحَدُّتْ ﴾ [الضحى: 11]، فأوتيت لسانه من ذلك فعانقني، وقال: ﴿وَأَمًا بِنِعْمَةٍ رُبُّكَ فَحَدُّتْ ﴾ [الضحى: 11]، فأوتيت لسانه من ذلك

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (3/5 118)، ومسلم (4/74/4).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (1/52).

<sup>(3)</sup> طبع في مقدمة المسامع لسيدي على وفا كله (بتحقيقنا).

وقال على: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» (1) رواه الشيخان: ﴿رَبُّنَا ظُلَمْنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: 23] هذا بالنظر لما في الكتاب العزيز اعتراف من ابن آدم وحواء – عليهما الصلاة والسلام – وطلب التوبة والستر والتغمد والرحمة، فطلب آدم هذا فأجيب، وطلب إبليس النظرة ولم يطلب التوبة فوكل إلى سواريه، وقال الضحاك وغيره إن هذه الآية هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه ﴿رُبُ اعْفُو وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: 118].

قال المصنف ظهد: [لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا].

قال الشارح ﷺ: [لبيك اللهم] أي: إجابة بعد إجابة، وقيل قربا منك وطاعة لك، وقيل: أنا مقيم على طاعتك محبتى لك.

[وسعديك] ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة، والإسعاد في كل شيء هو المعونة والمساعدة الموافقة، يقال: هي مأخوذة من وضع الإنسان يده على ساعد صاحبه إذا ماشاه في حاجته، وقيل: معنى سعديك وسعادتك أي: قمة سعدك، والسعد الحظ الموافق، واللفظان مختصان بالإضافة إلى الضمير والمقصود من تثنيتهما التكبير.

[صلوات] جمع صلاة، وهي من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن الأدمي والجني تضرع، ودعاء الله الذات العلية الذي أطلق عليه هذا الاسم الشريف [البر] المحسن، وقيل خالق البر، وقال المشايخ: البر هو الذي من على المريدين بكشف طريقه وعلى العابدين بفضله وتوفيقه، وقيل الذي من على السائلين بحسن عطائه وعلى العابدين بجميل جزائه. [الرحيم] من كثرت منه الرحمة وهو

<sup>(1)</sup> في البخاري (2567/6)، ومسلم (1775/4).

مختص بالمؤمنين لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: 43].

[والملائكة المقربين] من كرامة الله نعلى وهم حملة العرش [والنبيين] المرسلين وغيرهم. [والصديقين] أي: المبالغين في الصدق والتصديق وهم أفاضل أصحاب الأنبياء. [والشهداء] وهو في الدنبا والآخرة من قتل في سبيل الله لإعلاء دينه سمى شهيدا؛ لأن روحه شهدت دار السلام، وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل غير ذلك. [والصالحين] غير من ذكر جمع صالح وهو القائم بحدود الله وحقوق العباد. [ها فلك. والصالحين] ما مصدرية ظرفية ومن مزيدة للتأكيد. [يا رب العالمين] مالك المحلوقات. [على سيدنا محمد خاتم النبيين] قال تعالى: ﴿وَحَاتُمَ النبيينَ وَد تقدم.

[وإمام المتقين] هو المقتدى به في الخير المتقون هم الذين يتقون الله تعالى المتثال أوامره، واجتناب نواهيه فالتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه كما في بداية الهداية وهو قريب من قول بعضهم هي التوقي من عذاب الله بعبادته، وقول بعض آخرين: اسم جامع للطاعات، وقال آخرون: هي أن تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا، وكلها متقاربة كما مر وهي من الوقاية، قال الغزالي: التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء:

الأول: وهي بمعنى الحنشية والهيبة، قال الله ظَالَ: ﴿وَإِيَّايَ فَالْقُونَ ﴾ [البقرة: 41]، وقال سبحانه: ﴿وَالْقُواْ يَوْماً تُوجَّعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ [البقرة: 281].

والثاني: بمعنى الطاعة والعبادة، قال تعالى: ﴿يَا آَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اللَّهُواْ اللَّهَ حَقَّ لَقُاتِهِ ﴾ [آل عمران:102].

قال ابن عباس: أطيعوا الله حق طاعته، وقال مجاهد: هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر.

والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب، وهذه هي الحقيقة في التقوى دون الأولين؛ ألا ترى أن الله تعلى يقول: ﴿وَهَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللهَ وَيَتُقُهِ وَيَتُقُهُ وَيَحُشَ اللهَ وَيَتُقُهُ فَالرَائِونَ ﴾ [النور:52] ذكر الطاعة والخشية، ثم ذكر التقوى، فعلمت أن فَالرَّائِونَ ﴾ [النور:52] ذكر الطاعة والخشية، ثم ذكر التقوى، فعلمت أن

حقيقة التقوى بمعنى تقوى الطاعة، والخشية وهي تنزيه القلب من الذنوب، انتهى.

وقال البيضاوي: المتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة وهو في عرف الشرع اسم لمن نفى نفسه عما يضره في الآخرة، وله ثلاث مراتب:

الأولى: التقوى عن العذاب المخلد بالتنزه من الشرك وعليه قوله تعالى: ﴿وَٱلْزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقُوكِ ﴾ [الفتح: 26].

والثانية: التجنب عن كل ما يوهم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم، وهو المتعارف بالتقوى في الشرع وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَالْتَقُواْ ﴾ [الأعراف: 96].

الثالثة: أن يستنزه عسا يسشغل سره عن الحق وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقسوله تعسالى: ﴿ اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران: 102]، وقد فسر قوله: ﴿ هُدّى للمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: 2]، فهو كَالَّ إمامهم في جميع مراتبهم والمقدم عليهم في سائر مناقبهم، انتهى.

[رسول رب العالمين] الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه أم لا فهو أعم من الرسول، وهذه الألفاظ الأربعة من جملة أسمائه على حملة أسمائه على حملة أسمائه الله كالله كما في والشفاء وغيره والشاهد البشير المداعي إليك بإذنك السراج المنير] هذا مقتبس من قوله تعالى: ﴿ يَا آيُهَا النّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ السراج المنير] هذا مقتبس من قوله تعالى: ﴿ يَا آيُهَا النّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ والاقتباس هو أن يتضمن الكلام شيقًا من القرآن والحديث لا على أنه منه، ومثاله من القرآن في النثر قول الجريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد وأضرب.

وروى الخطيب في تاريخه عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: وأنزلت على آية: وَيَا آيُهَا النَّبِي اللَّهِ اللهِ الله وَمُبَشّراً وَلَذِيراً ﴾ [الأحزاب: 45] قال: شاهدًا على أمتك ومبشرًا بالجنة ونذيرًا من النار، وداعيًا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه بأمره وسراجًا منيرًا بالقرآن انتهى.

ومن إليك إلى قوله المنير قاله في «الشفاء»: أنه يروى عن على ظلمه ما عدا قوله النبيين والصديقين.

وقوله «سیدنا» وفیه «ابن عبد الله» بعد قوله «محمد» [وعلی آله] هم مؤمنوا بنی هاشم والمطلب، دون بنی عمهم عبد نوفل وشس.

[وصحبه] جمع صاحب من الصحبة بمعنى الصحابي، وهو كل مسلم لقي الني الله ولو لحظة في عالم الملك والملكوت، ومسلم بلفظ الماضي أو الدعاء قاله في والشفاء»: ومن معنى.

[السلام] عليه ثلاث أوجه:أحدها: السلامة لك ومعك وتكون السلامة مصدرًا كما للذاذ واللذاذة.

والثاني: السلام على حفظك ورعايتك مسفول له وكفل به ويكون معناه السلام اسم الله.

الثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقياد، كما قال: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فُمُ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مُمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ [النساء: 65] وقوله [تسليماً] مصدر مؤكد لعامل والله تعالى اعلم.

«اللهم يا من ابتدا الأفعال، واخترع العالم على غير مثال، وانتهت إليه المصادر، وعم العامة وفضله أنوار دواء لصادر، وهو الأول والآخر، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو الأخر يا من فتح أبواب الطريقة للمريدين وأرباب الخواطر، وأبواب المعرفة لأصحاب الحقيقة ذوي البصائر، أسألك اللهم بجمال وجهك وجلال سلطانك القديم، وأتوسل إليك بخيرتك من خلقك سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأشرف تسليم أن تتم على المنة بالوفاة على الكتاب والسنة، وأن تغفر لي ما جنيته على نفسي من الجرائم، وما حملته لمهامي لا أطيق عقابه من العظائم، وأن تدخلني في جملة من لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأن تظلني تحت ظل عرشك يوم المحشر، وأن تجعلني من الغريق الناجي يوم الامتياز، فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله وب العالمين».

جمعه الفقير المنكس الحقير المذنب المقصر محمد تاج الدين بن أحمد الوسيمي

غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، بقرية شهور من أعمال قوص بالصعيد الأعلى، بتاريخ يوم الأحد مستهل شعبان المعظم سنة سبع وسبعين وتسعماته، ثم إني لم أراجعه، ولم أنظر فيه إلى أن دخلت سنة ألف، فمررت عليه وحذفت منه بعض الفاظ، وألحقت فيه زيادة مستحسنة، وقد اشتمل هذا التعليق على جواهر نفيسة من متفرقات كلامهم، ودرر شيئة من غرائب إشاراتهم على أن ناقلها، وإن لم يدرك شيئا من معانيها، ولم يعد في أهل الخبرة بنفاسة مبانيها، فقد استحق أجرة نقله، وليصاله بأمانته إلى أهله، وأما ما وقع في ظلاله من التصرف بما هو على صورة الشرح، وجرى من القلم كما قدر، وكان اللائق به الطرح، فإن صع معناه بوجه، فذلك من فضل الله سبحانه وتعالى والآن المرجو من فضل الواقف عليه أن يضرب مكانه فكلامه في لا له غاية المتانة والسداد، وأن نفسر الوقوف على المراد، والله رعوف بالعباد في الدنيا ولي يوم التناد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من كتابته يوم الاثنين سنة 1155 هـ على يد كاتبه الفقير الفاني صقر [...] تابع بني الوفا قدس الله أسرارهم.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## جفوصية الاضطفا ألم المعالية المالية ا

لسيدي علي وفا ابنسيدي مجدوفا المتوفر ١٨٠٠ عليه

نمقیهٔ دخلیمه استینخ اُجمش وفریدالمزت پی

اتبايع فأن حزة لرساكة نعنت حصومته الإصطنأ كمزالوفه للمضنون يهاعت أحلهاه بل المئذلة لغيرامها عندمن يسرير القلهاه فان اجلها برود ان الخاف كلم اعلماه وانداول مايجب على الناظري رسالتناهدة انسمرادل اللاء حتى يظهر له معناه فذلك عصل لمُالنَّيْرَةُ وَأَعَلَّ إِن النَّلَافَةُ الْحَقِيقِيةِ الْخَدْمِ وَبُ فى العام سماة بالمأهية والعين الثابتة وإنَّ للزَّابَهُ ا خوبغ ارحتنسماه بالظاعر وللوجودات البيئية والم تلار الاساارباب تلك الظاعرو عيمه وبيهآو علم الالمتيتة الديبة حورة الام الجابع الالبروج ويها ومدالنين والاستدادعلي وبالاسا والآلانيتان للمتيمة هيالتي تزبي صورالعالم كمها بالرتب الطاعرنيها الذي عورب الأرباب لانها عيد الظاهرة في تلك ألظا كالرفيقورتها الخارجية المناسئة لعورة الخالمالي عي ظهر المسم الجاح مرَّق صورة العالد وبيَّا لمنها آرَى بأَمْنُ الْعَالِمُ إِنَّهُ صَاحَبُ الاسمَ أَهُ حَظْمَ وَلَهُ أَنْ رُولِيهُ وَالْمُلْاتِ وَالْتُ تَعَالِي مُوالَّذِي أَوْسُلُ رَسُولِهِ المذي ودبر الحق ليغلم على ألدن كل كذلك قال

المنافلات المائلية المنافلة ا

11

صورة الصفحة الأولى من المخطوط ومعها صفحة العنوان

(41 غايزالاستقلا لهلاول شانه الامتناع بانبان النف والشان البالة بالرحيم الرحمن والحلالة للهونة أزاطهر معنى عن ذات بواسطة فرلا الواسطة بجان ظهراا وس من ورائد مثال حُرَاد في فولد تعالى هو إلا مرالا لاالمالا صوعالم العيب وانشها وه صوالرمن الرجيم فالهو الرعابية الرحمية ظهرن عن الهوية للحلالة وأسطا الوَّخْرَةُ لَمْ لَهُ يَهُ وَلَوْلِكَ خِلْمَالُهُ مِ ٱلْمُؤْمِنُولَ فَالرَّحِيمِ خِلْكُ الرحَنْ مُ وَراجَابَ امتناعَ انْيَاتِ النَّهِي وَٱلْرَمْنَ جَا لِلْهِ لِاللَّهُ من وراحكاب استناع النعي والاثبات لأنه سنهادة شهارة غيب اللاموت والرحيم تنهارة شاهد غيب الرجز الزود الواجب الحض السم بالجلالة عرباعكانه لمقعلقاته الني لاتخفق لها الإيه فلأنتدس باسواه فلا بزيدعليه مكاني واجبة بالمنخة الزمارة عليه الإمن حيث تحدرمعاني متكلفة وماتلك المان لابالمفينة والمن ومدها ع فضما يجفعه لهي وأحرة بند. وملك المجرارة بالمجهد اوالله على الأي

## بِسُرِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيدِ

## يا مولاي يا واحد، يا مولاي يا دائم، يا على يا حكيم

أما بعد .. فإن هذه رسالة تضمنت خصوصية الاصطفاء لأهل الوفاء المضنون بها عن أهلها؛ بل المبدلة لغير أهلها عند من ليس من أهلها، فإن أهلها يرون أن الخلق كلهم أهلها، وأنه أول ما يجب على الناظر في رسالتنا هذه أن يتصبر لأول الكلام حتى يظهر له معناه، فبذلك يحصل له الفائدة.

واعلم أن الخلافة (1) الحقيقية المحمدية هي قطب الأقطاب؛ لأن لكل اسم من الأساء الإلهية صورة في العلم مسماة بالماهية والعين الثابتة، وإن لكل منها صورة خارجية مسماة بالمظاهر والموجودات العينية، وإن تلك الأسماء أرباب تلك المظاهر وهي مربوبيتها.

واعلم أن الحقيقة المحمدية صورة الاسم الجامع الإلهي، وهو ربها، ومنه الفيض والاستمداد على جميع الأسماء.

واعلم أن تلك الحقيقة هي التي تربي صور العالم كلها بالرب الظاهر فيها، الذي هو رب الأرباب؛ لأنها هي الظاهرة في تلك المظاهر كما مرَّ، فبصورتها الخارجية المناسبة لصورة العالم التي هي مظهر الاسم الجامع تربى صورة العالم، وبباطنها تربى باطن العالم؛ لأنه صاحب الاسم الأعظم وله الربوبية المطلقة؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِعَ ٱلدِّينِ صُلُهِ مِاللهُ وَيِنِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ صُلُهِ التوبة: (التوبة: عَلَى ٱلدِّينِ صُلُهِ وهي مصدرة عَلَى القرة » (عَلَى مصدرة عَلَى القرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى مصدرة الكتاب وخواص المقرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى المقرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى مصدرة عَلَى المقرة » (عَلَى المؤلِّمُ وَلَى المؤلِّمُ وَلَيْ المُعْلَى المؤلِّمُ ال

<sup>(1)</sup> قال سيدي على ظهد: الخلافة وكالة لكن لما كان في لفظ الخلافة تعظيم لهلها كان من أخذت عنه، وهو المستخلف أحق بالتعظيم فأطلق على العبد أنه خليفة ربه؛ لذلك وسمي الرب خليفة لعبده، لما في الحلافة من القيام الكافي عن قيام الكل، ولما كانت الوكالة مشعرة بعجز المموكل فيما فوضه إلى وكيله، وقدرة الوكيل عليه لو بوحه ما إذ لا بدّ من مانع له من مباشرة ما وكل فيه سمي الرب وكيلاً لعبده، ولم يسم العبد وكيلاً لربه فاقهم.

<sup>(2)</sup> لم أقف عليه.

بقوله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ بِلّهِ رَسِ الْعَلْمِينَ ﴾ [الفانحة: 2]، فجمع عوالم الأحسام والأرواح كلها، وهذه الربوبية إنها هي من جهة حقيقتها لا من جهة بشريتها، فإنها من تلك الجهة عبد مربوب محتاج إلى ربه كما بينه سبحانه جذه الجهة بقوله: ﴿ وَالنّهُ لَا الجهة بقوله: ﴿ وَالنّهُ لَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ يَمْرُ مِنْلُكُورُ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف: 10]، وبقوله: ﴿ وَالنّهُ لَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الحني: 19] فسماه الله عبد الله تنبيها على أنه مظهر هذا الاسم دون اسم آخر، وبينه بالجهة الأولى بقوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَيْكِرِ اللّهُ رَمّى ﴾ [الأنفال: 17]، فأسند رميه إلى الله، ولا يتصور هذه الربوبية إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، وإفاضة جميع ما يحتاج اليه العالم وجهذه المعنى لا يمكن إلا بالقدرة التامة، والصفات الإلهية جميعًا فله كل الأسماء يتصرف بها في العالم حسب استعماداتهم، ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين والمطف والقير والرضا والسخط، وجميع الصفات ليتصرف في العالم وفي نفسها وبشريتها أيضًا بشاشته وبكاؤه الطبح وضحكه وضيق صدره، لا يناني ما ذكره بعض وبشريتها أيضًا بشاشته وبكاؤه الطبح في علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من مقتضيات ذاته وصفاته لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من حيث بشريته.

والحاصل أن ربوبيته للعالم بالصفات الإلمية التي له من حيث مرتبته وعجزه ومسكنته وجميع ما يلزمه من النقائص الإمكانية، من حيث بشريته الحاصلة من البقية والتنزل إلى العالم السفلي؛ ليحيط بظاهره خواص العالم الظاهر، وببواطنه خواص العالم الباطن، فيصير بجمع البحرين ومظهر العالمين، فنزوله أيضًا كماله، كما أن عروجه إلى مقامه الأصلي كماله، فالنقائص أيضًا كمالات باعتبار آخر يعرفها من يتنور قلبه بالنور الإلهي، ولما كانت هذه الخلافة واجبة من الله تعالى في العالم بحكم: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَعْمِ

وجب ظهور الخليفة في كل زمان من الأزمنة فيحصل لهما الاستئناس ويتصف بالكمال اللائق من الناس كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (4358).

وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: 9]، وظهور تلك الحقيقة بكمالاتها أولاً ممكن، وظهرت تلك الحقيقة بصور خاصة كل منها في مرتبة لائقة بأهل ذلك الزمان والوقت حسبما يقتضيه اسم الدهر في ذلك الحين من ظهور الكمال، وهي صور الأنبياء عليهم السلام - فإن اعتبرت تعيناتهم وتشخصاتهم بغلبة أحكام الكثرة الخلقية عليك، حكمت بالامتياز بينهم والغيرية، وبكونهم عين تلك الحقيقة المحمدية الجامحة للأشياء والصفات لظهور كل منهم ببعض الأسماء والصفات، وإن اعتبرت حقيقتهم ولر راجعين إلى الحضرة الواحدية بغلبة أحكام الوحدة عليك حكمت باتحادهم ووحدة ما جاءوا به من الدين الإلهي، كما قال تعالى: ﴿لَا تُفَرِّقُ بَرْتَ أَحَدِ شِن وَصِدَ الْبَعْرة: 285].

فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالم هو مركز دائرة الوجود من الأزل إلى الأبد واحد باعتبار حكم الوحدة، وهي الحقيقة المحمدية وباعتبار حكم الكثرة متعدد، وقبل انقطاع النبوة يكون القائم بالمرتبة القطبية نبيًا ظاهرًا كإبراهيم الطّيّلاً وقد يكون وليًا كالحضر الطّيلاً في زمان موسى الطّيلاً قبل تحققه بمقام القطبية، وعند انقطاع النبوة أعني نبوة التشريع بإتمام دائرتها، وظهور الولاية من الباطن انتقلت القطبية إلى الأولياء مطلقًا، فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائم في هذا المقام يتحفظ به هذا الترتيب والنظام (1).

قال سبحانه: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: 7]، ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا

<sup>(1)</sup> قال سيدي محمد وفا في النفائس: اعلم أن القطبية على قسمين: قطبية في العلوم اللدنية، وقطبية في العلوم اللدنية، وقطبية في العلوم الدينية، والقرق بينهما أن الأولى علوم تعريفية، والأخرى تكليفية، وكل واحد ينقسم إلى ثلاثة مراتب: الولاية، ثم النبوة، ثم الرسالة، وفي اللدنية بالعكس؛ لأن الأولى في الديانات: من تولى الله بأوامره ونواهيه، وفي اللدنية: الولي من تولاه الله. أما بالذات: فإذا أحببته كنت هو.

أو بالصفات: وفإذا أحببته كنت سعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به».

أو بالأقمال: «افعل ما شفت مغفور لك»، والجمع بينهم كمالٌ لا يُدرك، والنبوة اللدنية والرسالة الدينية سارية في أعماق الروحانية بدرجة الجلالة مع الهوية السارية، والله عليم بذات الصدور، وإذا فهم هذا الخطاب علم الفرق بين الموسوية والخصرية، والله ولى التوفيق.

تَذِيرٌ [فاطر:24]، كما قال في النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ [فاطر:23]، إلى أن يَخِيرُ أَفَاطر:23]، إلى أن يختم بظهور خاتم الأولياء، وهو الحاتم للولاية المطلقة، فإذا كملت هذه الدائرة أيضًا وجب قيام الساعة باقتضاء الاسم الباطن.

واعلم أن الخلافة على يد من انقضائها في الدنيا؛ لأن الدنيا متناهية وكل ما فيها متناه ومن جملتها الخلافة فوجب انتهاؤها، ولما كانت الخلافة بعد انختام النبوة الخاتمة التي هي التشريعية للكمل والأقطاب من الأولياء فانحنائها في خاتم الولاية، والولاية لما كانت منقسمة بمطلقة ومقيدة، ونعني بالمطلقة الولاية الكلية التي جميع الولايات الجزئية أفرادها، وبالمقيدة تلك الأفراد، وكل منهما أي: كل جزء منها فرد من الكلية والجزئية تطلب ظهورها والأنبياء – عليهم السلام – لم يظهروا بالولاية بل بالنبوة على ما أعطاهم الاسم الظاهر ظهر في هذه الأمة المحمدية جميع ولاياتهم على سبيل الإرث منهم، ونبينا محمد على صاحب دائرة الولاية الكلية، ومن حيث أنه صاحب دائرة النبوة الكلية بها باطن تلك النبوة إلا الولاية المطلقة الكلية، وسيأتي تفصيله عند الحديث المذكور، ولما كان لكل نبي ولاية كان للولاية كل نبي في هذه الأمة مظهر يقوم بها، المذكور، ولما كان لكل نبي ولاية كان للولاية قسمان: كلية: من حيث كليته روحه المسمى بالعقل الأول.

وجزئية: من حيث روحه الجزء المدبر لبدنه الشريف، فالظاهر بولايته الكلية الروحية هو الحناتم المشار إليه والمصرح به في محله.

واعلم أن الختم ختمان: حتم يختم الله به الولاية مطلقًا، وحتم يختم به الولاية المحمدية، فأما ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسى الطّيْظِ فهو ولي نبي في زمان هذه الأمة، وقد جمع بينه وبين نبوة التشريع والرسالة، فينزل في آخر الزمان وارثًا خاتمًا للحكم بعده فكان أول هنا الأمر نبي، وهو آدم وآخره نبي، وهو عيسى أعني نبوة الاختصاص، فيكون له حشران: حشرٌ معنا، وحشر مع الأنبياء عليهم السلام.

وأما حتم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أهلاً ويدًا لا يعلمه كثير من الناس، وكما أن الله ختم بمحمد ﷺ نبوة التشريع، كذلك ختم الله بالحتم المحمدي الولاية الكلية الروحية التي تحصل من سائر الأنبياء، فإن من الأولياء من يرث إيراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء يوجدون بعد هذا الحتم المحمدي، ولا يولى على قلب محمد ﷺ والأولياء الذين يظهرون بعد هذا الحتم والولايات من رقائقه، ويأتي تفصيله

نی محله<sup>(۱)</sup>.

واعلم أن الإعطاءات والهبات إما ذاتية وإما أسائية، فأما الذاتية فلا تكون أبدًا إلا عن تجلي إلهي، والتجلي من الذات لا يكون أبدًا إلا بصورة استعداد المتجلي له ما رأى صورته في مرآة الحق، وما رأى الحق، ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى بسوي صورته، إلا فيه كالمرآة في الشاهد إذا رأيت الصورة فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت الصورة إلا في المرآة، أو صور صورتك إلا فيها فأبرز الله ذلك مثال شبه بخاتة الذاتي ليعلم المتجلي له ما رآه، وما ثم مثال قرب، ولا اشتبه بالرؤية والتجلي من هذا، واجتهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى صورة المرآة لا المرآة أبدا البتة، وإذا زفت هذا زفت الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المحلوق، فلا تطمع ولا تنعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج، فما ثم غير المخلوق، فلا تطمع ولا تنعب نفسك في أن ترقى أعلى من هذا الدرج، فما ثم غير هذا أصلاً وما بعده إلا العدم المحض، فهو في مرآتك في رؤيتك نفسك، وأنت مرآته في رؤيته أسماه وظهور أحكامها، وليست سوى عينه فاختلط الأمر وابنهم فمنا من

<sup>(1)</sup> قال الشريف ابن ناصر الكيلاني في شرح الفص الآدمي ما نصه: والختم ثلاث: ختم الولاية العامة المظاهرة في هذه الأمة، وهو المهدي، وحتم الولاية المطلقة وهو عيسى الطّخلاً. وحتم الولاية المحمدية، فأمّا ختم الولاية المحمدية، وهو الختم الخاص، فيدخل في ضمنه الختمان السابقان، وإن كان مطلقين وعامين، فهما مختومان، وتحت الحتم المحمدي، وله التحقق بالبرزخية الثابتة بين اللات والألوهيّة؛ لأن ختميّة النبوّة تختص بحضرة الألوهيّة، وله جمع الجمع لا جامع بعده مثله ولا حائز لكل الموارث غيره، وله كمال الآخريّة المستوعبة، فله حكم الكل دون سواه، فلهذا لا يعرفه غير مولاه، وهو أعلم الخلق بالله، لا يكون في زمانه، ولا بعد زمانه، أعلم بالله، وبمواقع الحكم منه، فهو والقرآن إخوان، كما أن الممهدي والسيف ولا بعد زمانه، أعلم بالله، وبمواقع الحكم منه، فهو والقرآن إخوان، كما أن الممهدي والسيف إخوان.

قال الشيخ في: علمت حديث هذا الختم الهمدي بـ وفاس» من بلاد المغرب، وهو شعرةً واحدةً من جسده في وهذا يشعر به إجمالاً، ولا يعلم تفصيلاً إلا مَنْ أعلمه الله، أو مَنْ صلقه أن عرَّفه بنفسه دعواه، ذكره في في الباب الثاني والثمانين وثلاهائة من والفتوحات». فالحتم دائمًا أبدًا دنيا وآخرة، فإن الحتمية ثابتة غير مزالة، فافهم الإشارة تكن من أولي الألباب فإن هذا التمثيل خلاصة الخلاصة، ولباب هذا الباب فإن توهمت فرض الإزالة في النشأة الدنيوية فهي ثابتة من وجه آخر لا محالة وهو النشأة الأخرويّة، فالحتم دائمًا أبدًا، فافهم. [حكم الفصوص والفتوحات ص 260] بتحقيقنا.

جهل في عمله.

فقال: «العجز عن درك الإدراك إدراك»، ومنا من علم فلم يقل مثل هذا، وهذا هو أعلى علم بالله، وليس هذا المعلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الحتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم حتى أن الرسل لم يروه، والأولياء لا يروه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة، أعنى: نبوة التشريع والرسالة ينقطعان، والولاية لا تنقطع، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء، فيكون من دونهم من الأولياء، فإن كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه يكون كما أنه من وجه يكون أعلى، وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه من فضل عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم.

وفي [غايات] التجلي لا يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء، وفي كل مرتبة، وإنما نظر الرجال إلى التقدم في رتب العلم بالله هنالك مطالبهم.

<sup>(1)</sup> كشط في الأصل.

تأخرت وجود طينته فإنه بحقيقته موجود وهو قوله: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» (1). وغيره من الأنبياء ما كان نبيًا إلا حين بعث، وكذلك خاتم الأولياء كان وليًا وآدم بين الماء والعالمين، وغيرهم ما كان وليًا إلا بعد تحصيله شروط الولاية من الأخلاق الإلهية في الاتصاف من كونه تسمى بالولي الحميد، وخاتم الرسل معه، فإنه الولي الوارث الأخذ الولي الرسول النبي، وخاتم الأولياء نسبة الأنبياء والرسل معه، فإنه الولي الوارث الأخذ عن الأصل المشاهد للمراتب، وهو حسنة من حسنات خاتم المرسلين محمد المحمد المحمدة، وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة.

فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام، وإن فهمت الرمز الذي أشرت به من أن خاتم الأولياء بعينه خاتم الرسل الظاهر لبيان الأسرار والحقائق آخر، كما بين خاتم الرسل الأحكام والشرائع أولاً فقد حصل لك العلم النافع<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ذكره المجلوني في كشف الحفا (169/2).

<sup>(2)</sup> قال ابن ناصر الشريف: اعلم أن كمال العالم بالإنسان ككمال المرآة بالصقالة وكمال الجسد بالروح، فالإنسان روح منفوخ في جسم العالم، وهو العين المقصود فله تعلى وهو الحل لظهور الأساء الإلهية والكونية، وهو مرآة جامعة لصور حقائق العالم كله من ملك، وقلك، وروح، وجسم، وطبيعة، وجماد، ونبات، وحيوان إلى ما خص به من علم الأسماء الإلهية مع صغر حجمه وجرمه، بل العالم كله تفصيل آدم، وآدم هو الكتاب الجامع، فالإنسان روح العالم، والعالم حسده، فبالهموع يكون العالم كله، فإذا نظرت إلى العالم بلا هذا الإنسان وجدته كالجسم المستوي بغير روح.

قال في: كما أن الإنسان حسمٌ صَغيرٌ، كذلك ملك حقيرٌ من جهة الحدوث وصع له التأله؛ لأنه خليفته في العالم، والعالم مسخر له مألوه كما أن الإنسان مألوه لله تعالى، وهو روح المعالم.

اعلم أن الذاتي الحق لما ظهرت أعيان الممكنات في مرآة ذاته أدركها في نفسه بنوره، فلحقه المرلي بالرأي؛ حيث أدركه في ذاته، وهو واحدٌ في الوجود؛ لأن الممكنات المربية في هذه الحالة منعوتة بالعدم، فلا وجود لها مع ظهورها للرأي، كما ذكرناه.

فسنى هذا الظهور توحيد إلحاق: أي ألحق الممكن بالواجب، فأوجب للممكن ما هو عليه الواجب لنفسه من النسب الأسمائية حتى الوجوب، ولا نقول بالفيرا لأنه قلة الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى، فالحنيال موجد الله تعالى في حضرة الوجود والحق موجود للخيال في حضرة الانفعال الممثل، فإذا ثبت إلحاق الحيال في قوة الإيجاد بالحق ما عدا نفسه فهو

قال: خاتم الأولياء بعث الله عمدًا ﷺ بالوحي الملكي، وما بعثه بالوحي الإلهي الذي أوحاه الله إليه من قاب قوسين؛ ولكنه أسر ما خصه به فيما بعثه به عمومًا، فمن تخلى عن الأعم تحلى بالأخص، وذلك عند ظهوره حقيقة الخصوص الذي لا يستحق ما خصته به غيره، [وكل كلمة فإنها اسم الوجود للمتكلم بها من حيث تعينه بها وصفة له من حيث فعله بها]، فخاتم الأولياء حقيقة خاتم الرسل ومعناه (1).

على الحقيقة المعبر عنه بالإنسان الكامل الذي هو جلاء المرآة وروح تلك الصورة، فإنه ما أم على الصورة الحقيقية مثله فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه، ويسمى هذا توحيد الوصلة والاتصال وتوحيد الإلحاق، فإن توحيد الخيال مع كونه من الموجودات الحادثة صعب التصور إلا هذا الاختصاص الإلمي الذي أعطته حقيقته، فما قبل شيء من الحدثات صورة الحق سوى الخيال، فإذا تحققت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة. فهذه أنوار مندرجة بعضها في بعض مثل اندراج المثل في المثل، واندراج الظل في الظل، والنور في النسور، فافهم.

(1) فائدة للمصنف مهم ذكرها: العارف عين معروفه، والمحقق حقيقة ما حققه، وعلى قدر شهود الكمال والتكميل تكون المحة، وعلى قدر صدق الهجة يكون نحقق الهب بمحبوبه، وعلى قدر التحقق يكون نحقق الهب بمحبوبه، وعلى قدر التحقق يكون ظهور المتحقق بحكم ما تحقق به ﴿إنَّ آللَةً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: 62] ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: 62] ﴿ وَهِ هُو بِما هُو هُو سيدي، وربي وهو مولاي وحسي، ليس الاهو، روى ابن حبان في صحيحه حديث أبي ذر الطويل، وفيه: وقلت: يا رسول الله! كم الأسل رسول الله! كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا، قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلاثائة وثلاثة عشر، أربعة سريانيون: آدم المقيلا، وشعب التيلا، وصالح الملك ونبيك محمد الله عشر، وأربعة من العرب: هود الطبيلة وشعب التيلا، وصالح الملك السم الجلالة ليس داخلاً في أماء الله التسمة والتسمين، فإن الجلالة عند هذا الفاهم يكمل السم الجلالة إلى مداخل عدد بسط أحرف المائة، واسم محمد الله مكمل عدة الرسل ثلاثائة وأربعة عشر، وذلك عدد بسط أحرف المائة، واسم محمد الله مكون هكذا: ميم 90 حاء 9 ميم 90 ميم 90 دال عمد كله المائة رحمة، والمائة درجة تلك 99، وعدد محمد 20 بالجمل الصغير مع اعتبار واحدًا، والمائة رحمة، والمائة درجة تلك 99، وعدد محمد 20 بالجمل الصغير، فإذا اعتبرت الحرف المثدد حرفًا واحدًا وعشرون وفق عدد رحمان 90 بالجمل الصغير، فإذا اعتبرت الحرف المثدد حرفًا واحدًا وعشرون وفق عدد رحمان 90 بالجمل الصغير، فإذا اعتبرت

وقال: إن الأمر الشاني الصفائي كله لله، ونظائر هذا مما لم يسبق إلى كشف وبيانه على هذا الأسلوب الحكم الذي يأخذ أهل الفرق بحسبهم، وأهل الجمع بحسبهم، وأمر التحقيق بحسبهم بحق.

قال وقوله الحق أحمد الله بمحامد لا يحمده بها غيري، ولم يحمده بها أحد قبلي لاسيما في ظهوره بالختم الولائي بالصورة الوفائية التي هي بالمعنى درجته الرفيعة درجته العظمى، وبالعين دويرة الله التي تدخل عليه فيها [بحكم] الخاصة، فيظهر منها بشفاعته العظمى الذي يحقق كل قابل عنه بإيمان بعين حق من حقوق الرحمن فأولئيك هُمُ ٱلمُؤمِنُونَ حَقّاله [الأنفال:4].

وقال ظهر الروح الأعلى في خاتم النبيين بحكم الرحمن الرحيم كما قال: ﴿ فَإِن يَشَا إِ اللّٰهُ سَخَيْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ [الشورى:24]، وكل ولي على قلب نبي فالذي على القلب المحمدي قائمًا بالحتم الأعظم به هو بحكم الله، وهذا هو الأخرى التي قد أحاط الله مها: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثُمَّ وَجَهُ اللهِ ﴾ [البقرة:115]، وهذه لا تدخل تحت القدر التي لم تقدروا عليها، كما أن الغيب الذي ظهر في خاتم الأنبياء لم تكن الأزمنة المتقدمة على

الحرف المسدد بحرفين كان عدد محمد 24، وذلك هو العدد الكامل، وفي رابع عشرين رمضان أنزل القرآن وأحرف الشهادتين لا إله إلا الله، 12 محمد رسول الله، 12، وليس في الأساء المذكورة في القرآن من أعلام الرسل اسم: هو أربعة أحرف محقة في اللفظ والخط مقا، إلا محمد، وأحمد، وماعدا هذا فقيه ياء أو ألف معدود غير مهموز فلا يتحقق في اللفظ، قمحمد يكمل أحرف الشهادتين أربعة وعشرين، وكلها في عدك محمد بالجمل الصغير كما تقدم فافهم. ﴿وَحَاتَمَ ٱلنَّيْتِينَ ﴾ [محمد:22] والخاتم يحفظ المحتوم من أسباب التغير والضباع، وإذا ظهر لك هذا علمت أن قوابل جميع الأمم في نظام قوابل أمته فلذلك هو، يتنزل لبعضهم بالناطق الأدمي المنظوم في نظام نطاقه المحمدي فيقبل ذلك البعض عنه ذلك؛ وضورة التصديق إلى التسليم. ويتنزل الأخرين بالناطق النوحي المنظوم في نظام ناطقه فيقبلون ضرورة التصديق إلى التسليم. ويتنزل الأخرين بالناطق النوحي المنظوم في نظام ناطقه فيقبلون ذلك كذلك، وآخرون الناطق الموسوي، وعلى هذا فقس.

زمانه مستعدة لظهوره، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِهُ عَلِيمَ الْفَيْسِ ﴾ [آل عمران: 179] أي: الذي اطلعكم عليه الآن، وهكذا كذلك الفيب غيب لا يطلع عليه احد الا في زمن خاتم الأولياء، وهذه الولاية الخاتمة التمامية الوفائية هي الأخرى التي بها قال: إمداداتها إلا بالحبة، فمحبتها هي نصر محبتها وفتحه القريب الذي به نرى الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، لا في الدين الذين دونه، كما قال: ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُونَهَا نَصَرُ اللهِ وَفَتَحَ قَرِيبٌ \* وَبَشِر المُؤمنين ﴾ [الصف: 13] وبها بشر محمد في هذا العالم عيسى بأحمد في وبشر المؤمنين، وظهور من هذا سادة حضرة حبه في هذا العالم المحسوس عام اثنين وسبعمائة من الهجرة، كما قال: ﴿ إِذَا جَآءَ تَصَرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ النصر: 1].

ويوم تمثله في ذلك الكون المقدس زلزلت الأرض زلزالها لعظم ما أوحى إليها رب محمد عن مظهره الأعلى، كما قال تعلى: ﴿إِذَا زُلْزِلْتِ آلْأَرْضُ زِلْزَالْمًا﴾ [الزلزلة: 1]، وعدد ﴿إِذَا وَاللهِ اللهُ إِنَا جَاء، ومدة أعوام هذا الظهور عدد السبع المثاني وسور القرآن العظيم، فإذا الزمان الذي ظهر فيه روح كشف، وبيان ليوطئ ما كشفه وبينه روح الزمان الذي قبله، فذلك الزمن المتقدم دنياه والذي فيه بيان آخرته فزمن آدم، زمن دنيا نوح وزمن آخرته، وكذلك زمن نوح مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد روح آخرة الربانيين الفرقانيين كلهم، وفيهم ظهرت لواتحه، وفيه ظهرت حقائقهم، وإدراك علمهم وبلغ منتهاه وزمن خاتم الأولياء آخره هذه الآخرة، فتلك الآخرة يوم جمعة الأنام الفرقانية.

وهذه الآخرة ساعة يوم الجمعة، وتسمى «يوم المزيد»، والمزيد هو النظر إلى الله فساعدنا التحقيق بالله، وفي كل دنيا تكون النفس المدركة في عما ينكشف لهم في أخرتهم، وكل صاحب آخرة يريد أن ينقل أصحاب الدنيا التي قبله من حجابهم إلى كشفه، فمن أطاعه أفاض عليه من فضله فقبله بإيمانه، وليمان كل محجوب إسلام بالنسبة إلى ليمان عند الخروج عن حكم حجابه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْمِمُ عَلَيْمِمُ لَا يَعْمَلُ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ [القصص: 53]، ومما قالت الهوالم المحسوسة أراد كانت الهمم في الأزمنة الماضية عن الزمن المحمدي في مسافات العوالم المحسوسة أراد

أكتبم الهداة لهم أن ينقلوهم عنه عن العوالم الخيالية، فأقاموا لهم معجزات حسية تقهرها عن الرجوع إلى مراد الألمة منهم إن ساعدت العناية الإلهية بالإيمان لمساعلتها بالبيان، فلما جاء الناطق المحمدي أراد أن ينقلهم عن الخيالات إلى العقليات، فجاهر بالمعجزات البيانية ليجنهم إلى مراده، وهكذا المعجزة العقلية معجزة خاتم الأولياء أتى بها لينقل النفوس إلى الكشف الوجودي الإلهي، فالأولون نقلوا من حجاب الكثافة إلى حجاب اللطافة، والناطق المحمدي ينقل من حجاب اللطافة إلى حجاب الشفافة، والناطق الوموي ينقل من حجاب الشفافة إلى العين بسلب إضافة، وقال: يا من مرتبة فوقية إلا وهي نظام ما هو أعلى منها، ومحكوم بأن كمالها في التحقيق بأحكامها وأمثلة معاينها، وكذلك يتنزل ناطق كل مرتبة بما يتم به نظام ما تحت مرتبته من المراتب مع ما يعود به نظام مرتبته هو، ومن هنا يظهر لك أن أمر كل صاحب زمان منظوم في نظام صاحب الزمان الذي بعده في كل دائرة بحسبها؛ لأن مستوى لم يدخل معه أحد منهم «وقد بعثت لأتم مماء كل منهم له، ودخل إلى مستوى لم يدخل معه أحد منهم «وقد بعثت لأتم مكارم الأخلاق» (2).

فبخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء يحفظ المحتوم من أسباب التغير والضياع، وإذا ظهر لك هذا علمت أن قوابل جميع الأمم في نظام قوابل أمته، فلذلك هو يتولى لبعضهم بالناطق الآدمي المنظوم في نظام ناطقة المحمدي، فيقبل ذلك البعض عنه؛ لأنه وسعه، ومتى تنزل لهم بناطق نوحي لم يقبلوه ولم يسعوه كالأول، وإن ألجأتهم ضرورة التصديق إلى التسليم، ويتنزل الآخرين بالناطق الموسوي وآخرين بالناطق العيسوي وعلى هذا فقس، وله هو منهم قوابل خاصة بناطقه هو يتنزل إليهم بحكم ناطقه

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (3/8/5)، وأحمد (1/1 38)، والحاكم في المستدرك (3/1 8)، والبيهقي في الشعب (1/1 18)، وأبو يعلى في مسنده (1/5/4).

<sup>(2)</sup> رواه البيهقي في الكبرى (191/10)، والحكيم في النوادر (312/2)، والقضاعي في الشهاب (192/2).

الجامع الحيط بتلك النواحي كلها، فيقبلون ذلك ويسعونه دون غيرهم فالكل هم بمجموعهم عامة دعوته، وهو لا الخاصة أصحابه من حيث عموم رسالته، وهؤلاء الخاصة أصحاب حقيقته، ولذلك لما سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف، قال السيد الكامل الخالد على: «لا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَلْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدُ أَحَدهمْ وَلا نصيفَهُ في (1).

مع أن الكل داخلون في عموم الصحبة؛ لكن هذه إضافة تخصيص بذلك على المخاصة به منهم، ولما كانت المعاني الرحانية الثبوتية شانية: العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والوجود، وهي الإحاطة بهذه المعاني السبعة ووجوهها وجهانها التي هي دائرة الصفات العرفية والوهبية والربانية كلما، وهذه الإحاطة هي المعبر عنها بالرحمانية، فتلك شان معاني، وانخلع عن هذه الإحاطة روح لنا الاستواء العرشي المتنزل بالأمر الإلهي الإحاطي، وبالأمر الرحماني الرحيمي انخلاع تعين، وعن بقية المعاني أرواح الأوامر السبعة الموحاة بالتعيين الكوني، والتعرف التدبيري في السموات السبع، كما قال الحق المحمدي ذلك رب العالمين: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا لَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

فأحب حيث أزيد الظهور أن تظهر هذه النواحي فيما تحت السموات على التدريج؛ أي: تدريج الترقي فظهر أولاً آدم بناطق روح اسا الدنيا، ونوح بعده بناطق روح السماء الثانية وهكذا، وجاء محمد بناطق الروح القدسي والاستواء العرشي بالحكم الرحماني الرحيمي في ختمه النبوي، وبالأمر الإحاطي الإلهي في ختمة الولاية، كما قال: ﴿ وَكَذَ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ [الشورى: 52].

وقالت: واصبر حتى يأتي الله بأمره، وعند التحقيق أنه جاء في ختم النبوات بحكم روح الفلك الثاني الكوكب بأنوار الفرقان الثابت في مركز الجمع، وهذا هو فلك الكرسي مستوى التفصيل الأمري المستقري، وفي ختم الولايات التي بحكم روح

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (3397)، ومسلم (4610).

فلك العرش الأطلسي الذي لا حياة بعده ولا يقصد لمتحرك، وهذا هو الترتيب الحقيقي، وإنما أخر وقدم في قصة المعراج لحكمة اقتضاها الوقت، ويشعر الذائق بأن كمال نوح له وعيسى ويحيى، وسر عيسى في إبراهيم، وحكم إبراهيم في يوسف، وسر موسى في إدريس، وكمال داود في هارون، وكمال سليمان في موسى.

وهذا من الكشوفات العزيزة على غير المدارك الإحاطية، وهذه الظاهر على مثل الأرضية للحقائق الروحانية السمائية التي أنباً مما قوله تعالى: ﴿ اللهُ الّذِي خُلَقَ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنّ ﴾ [الطلاق: 12] الآية، وهي أفلاك الحلي التي يدبرها روح الكوكب الدائر بروح الأطليس العرشي الجمعي، فلما تم هذا النظام المتنزل في النبوات بخاته، وكان تنزله بظاهر معاني الربوبية في حجب مراتب العبودية، عاد فتنزل بدور ثان في الولايات بسبع دورات بختمها ثانيها، وينزل بتحقيق مراتب العبودية بحقائق معاني الربوبية، فالأول أظهر اللواحق والثاني أظهر الحقائق، فكان صاحب الزمان الأول الذي أوله يوم قول الحق المحمدي أن الزمان قد استدار اليوم كهيئة يوم خلق السموات والأرض بالحق الأدمي إلى رأس مائة سنة كما قال ﷺ: ﴿ يبعث الله على رأس كل هائة سنة هن يحيي به هذا الأمري(١).

كما قال بما هذا معناه قال: بعد مائة سنة من يومكم هذا لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد، فدل بهذا على الحكم النوحي كما دل بقوله استدار الزمان على الحكم الآدمي، وبقوله كان بداية دينكم نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكًا دل على الحكم الإبراهيمي، فصاحب القرن الثامن من الزمان المحمدي هو الخاتم المحمدي صاحب السر الذاتي الرحماني المنظوم في نظامه الأسرار الذاتية من جميع نواطق أرواح المعاني الرحمانية، فهو المتكلم بكل ناطق والمحقق بجميع الحقائق، وظهوره في هذا الكون المحسوس للجمهور بصورته الآدمية في عام اثنين وسبعمائة كما هو عدد قوله: ﴿إِذَا جَآءَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْقَتْحُ ﴾ [النصر: 1].

وجاء اجل الله، وأتى أمر الله عالم الغيب، كما هو عدد ليأتينكم عالم، وجاء الرب المحمدي ومراتبه الملكية جميعًا كما هو عدد قوله: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا

<sup>(1)</sup> رواه أبو داو (3740).

صَفًا﴾ [الفجر:22]، فزلزلت الأرض لعظمة ذلك الظهور فيها زلزالها، وهذا هو المتنزل بكل حقيقة كشف وبيان.

وإذا ظهر لقوم بناطق أمامهم الذي فيهم قبول فعاليته وعرفوا زلزالهم وقعوا له ساجدين، واعترفوا بأن هذا هو العين المشهود من الغيب المقصود فإذا ظهر لهم بناطق آخر، وأتاهم بغير الصورة التي يعرفونه بها أنكروه واستعاذوا به منه، وقالوا: إنما أنت شيطان حتى إذا عاد فتنزل لهم بناطق أمامهم، قالوا: أنت مقصودنا وإن كنا لخاطئين هكذا حالة مع الفرق المتفرقة كلها، إلا أن له خاصة فهم قوابل فعاليته الحاصة به يعرفونه في كل صورة، ويقبلون عنه كل تنزل، ويشهدونه في كل مشهد أولئك الذين يقول فيهم بغيره في صورة من صور يقول فيهم بغيره في صورة من صور تحولاته، وهؤلاء الختاميون الولائيون الوفويون هم الذين اشتاق إليهم صاحب الحتم في دائرة ختمه النبوي، فقال: «واشوقاه إلى إخواني» (1).

ومن تحقيق هذا الكشف يظهر لك تكون بعض المريدين على استاذهم فتارة يقربه وتارة ينكره، يرى أنه قد سلب؛ لأنه جاء بما ليس فيه استعداد له على خلاف ما اعتاد منه، ولم يشعر أن ذلك لفقده هو لاستعداد ما تنزل به استاذه المتنزل في اي مرتبة اقتضى حاكمه الحكيم أن يتنزل بحكمها من المراتب المنظومة في نظامه، وبعض المريدين متمكن مع استاذه لا يتكون عن إرادته، وإن تكونت تنزلات استاذه في مراتب إفادته وسيادته، والسر في ذلك أن المتكون مريد بعض المراتب المنظومة في نظام مرتبة ذلك الأستاذ، فإذا تحول له في صورتها عرفه وإلا أنكره، وأما ذلك المتمكن فإنه مريد حقيقة ذلك الأستاذ فهو يعرفه في كل صورة ولا ينكره في مرتبة من المراتب، كما تقدم، فإذا وجدت أمام هدى فاعرف كيف تكون بين يديه والزم تغنم، ولكل مقام مقال، ولكل مجال رجال ما من حضرة ربانية فتحت بالكشف والبيان ليدخل الله في رحمته من يشاء إلا ولسان حقها المبين، فتنزل في وسع قوابل الزمان فعين تلك الحضرة تجعل ما عنده مما يسعه أمر هام جمهور أتباعه

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (3797).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (5/5 69)، وأحمد (54/5).

أحكامًا ظاهرة، وتجعل ما لا يسعوه حقائق باطنة في تلك الأحكام فإذا انقض ذلك الزمان عاد الأمر في الإظهار على هذا الشأن.

فلا يزال الأمر في السبع دورات التي هي حضرات السبع حقائق الذات، وهي معاني الكمال البصر أولاً وهو حقيقة هي المبصرات وهي التجليات المفصلات الباطنيات، والقدرة وهي حقيقة التقديرات والإيجادات.

والإرادة وهي حقيقة الترتيبات والتخصيصات.

والكلام وهو حقيقة الكلمات وهي التجليات الجملات.

والحياة وهي حقيقة التعينات.

والعلم وهو حقيقة التحققات وإحاطتهم وعين جمعهم ووجودهم وذاتهم في مرتبة الظهور، والبيان هو الرحيم الرحمن بالستر والعيان، وعلى هذا الأسلوب فتحت حضرات الغيوب إلى خانتها العزيز الرحيم، وجامعها الرحمن الواسع العليم جاء بختم الظواهر، وفتح الحقائق البواطن، وأبطن فيما فتح فيما ختم لحضرات غيوب عيانه أقطاب زمانه وأحبابه، فبعث الله على رأس كل مائة سنة رجلاً حتى إلى الثامن مائة تظهر الإحاطة الباطنة بهو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك ختم الحتمات، وفتح الفتوحات وسر السرائر بإحاطة الإحاطات، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وكما وقف رئيس عالم الكماليات عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى حقيقة القوة التي ينقطع منها تصور الجارعيات كيف يقف رئيس عالم الإحاطات عند قاب قوسين أو أدنى، وهذه الغاية حقيقة القوة بها التي ينقطع معها قصور الباطنيات، وكما زج الروح الكلي بالروح الإحاطي بالزوج الذاتي وهم، وخاتم الولايات في الظلمات الذاتيات، ومن سلم سلم، ومن تحقق فهم، ومن اعترض ندم، ﴿ وَمَن لَمْ حَبِقَلُ اللهُ لَهُ دُورًا قَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: 40].

وقال: الوجودات الإلهة على قسمين: وجود علم، ووجود حياة، فالعقل الكلي فرع وجود العلم، وروح الأمر فرع وجود الحياة، وجميع تنزلاتها على ثلاثة أقسام: بالنفخ، والإلقاء، والوحي، وكل واحد منهم على ثلاثة أقسام: بالذات، والصفات، والأفعال، أظهر الرحمن مراتب الأكوان، وأحكمها في أحسن تقويم، وأعدل ميزان، واستخلص منها خلاصة كل مرتبة وسريرة كل موجود، فجمعها في آدم، فتفرغت الأكوان من الأسرار الإلهية، والتجليات الربانية، والحضرات الرحمانية، وصارت إلى

الحضرات الإنسانية، واستقرت في البنية الأدمية، ولذلك سجد لها الساجدون، وسخر لها ما في الأفلاك من الخلق أجمعين، ثم تنزلت في النبويات، وأعلنت في الرسالات حتى إلى النفخة العيسوية والتتميمية الحتامية ظهر الجامع الأعظم، فالوجه الكريم الأكرم اجتمعت إليه الأرواح النبوية، بما فيها من أسرار إلهية وحضرات رحمانية، ومظاهر ربانية، فتفرقت الملل والنحل ومن يتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه، ثم بطنت الألسن النبوية في كلامه، وانتظمت جواهر محاربها في سلك نظامه فكل يدعو إليه بلسانه، ويخضع ويخشع لعظمة جلال رحمانيته فلما أسري به إلى قاب قوسين، ورجي إليه الوجود العلمى اندرج الأزل في أبده، وبطن واحدة في أحده.

وأعلنت الأحاد عن الواحد بالأحد، وتلا لسان الولاية الكبرى ﴿ قُلْ هُو آللهُ الْحَدُ ﴾ الله المستمد ﴿ الله وَلَمْ يَكُن لَهُ صُعُوا الحَدُ ﴾ [الإخلاص: 1 - 4]، وأينع الفرع العلوي، وزهي وأورق وأزهر وأبرز من العقول الإلهية والمعارف الربانية ما بطن من بطانات القلوب الإيمانية، وأظهر ما خفي عن العقول الفكرية عندما اشتهر، وبرز الفرع البكري، وقد اخضر وأورق وزهي وأشر وتنمق بما وقر في صدره من المعارف النبوية، والإطلاعات المحمدية، والمشاهدات الرحمانية، وما تخلق به من الأخلاق الرضوانية، وأخذ كل منهم على طريقه، واقترق كل منهم مع فريقه، وكانت السريرة الإنسانية، والحقيقة السلوبية تظهر في كل سر مكتم، وتندرج في كل علم يعلم، ولا يعلم حتى إلى خاتم الولايات، ومستقر جميع الإنبات أديت إليه الأمانات، وتوجهت إليه الوجوه من كل الجهات.

فكان عين جمع الجمع من الأساء والصفات والذات، ثم تفرغت جميع المكاتنات، واقفرت جميع الطرقات قبل ما ليس على الله يستكثره في أن يجمع العالم في واحد، وذلك بما خص به من الخصوصية العظمى، وأبدل مكان النفخة بالوحي فأوحاه وحيًّا ذاتيًا فهو الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولم تزل هذه السريرة تظهر فيمن يعلم ولا يعلم، ولا ينطق ولا يتكلم كما جرت السنة عند انقسام النور من إبراهيم الخليل إلى إسحاق وإساعيل، ثم تفرغت الإسرائيلية إلى النبوية والولاية الحضرية، وبقيت السريرة الإسماعيلية، فتظهر في البهم، وتنذرت في الإعمار الحق حتى أطلع الله شيئًا من طلعتها عن جمارها وبرقعها، وهذه السنة لم تزل

في السوابق واللواحق، والله ولي التوفيق وهو معلم الحقائق.

فــسبحان من أوحى وجودي بذاته يمـــثلني الـــرحمن عيـــنا لغيـــبه

وفي صـــورتي يــــأتي الإله كـما حكى

جمعسنا نظسام الكل في عين جمعنا

وسنخر روح الأمر بالآية الكبرى فما صورتي كالنجم في سورة الإسرا خسبير روى الأخبار فاستعلنت خبرا وأصنع كف الدهر من مثلنا صغرا

واعلم أنه إذا كان القرن الثامن من الزمن المحمدي والوقت الأحمدي، وارتفع باطن القرآن من ظاهره، وغاب سر الأسرار في غيب غيبة حاضره، وبقي ظاهر الأحكام لإمساك ما بقي من النظام، وخرج المهدي الإمام بعد هذا القرن الثامن، والدجال بجمع الكفر والعناد، ونزل عيسى بن مريم التخليل وصع الخبر التمام يكون قيام هذه لا رام بلطيف صورة الأحسام، ورقة تصور نفوس الأنام، وتنكشف صورة الجان الذي هو معنا في هذه الأكوان، وتنجلي كائنة الأكوان فيكون ما يكون من ظهور أشراط وآيات وعجائب واقعات، كحديث الدجال وسنينه العوال، وجنته وناره، وإماتته وإحيائه، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزل عيسى التخليل ثم يرتفع ظاهر القرآن كما ارتفع باطنه.

قيل: فتبقى الخلق حثالة كحثالة الثمر يتهارجون هرج البهائم لا يغرقون كفرا ولا ليمانًا ولا ديانًا، وهذه الأشراط وأمثالها، وما فيها كلها واقعة عند تلطف الأجسام والأبدان، وتعيين هذا البرزخ الجان وفي هذا البرزخ تقع الواقعة، وهذا كله ملتمس في الصورة التاسعة، ولأن هذه الأحوال من أشراط إتيانها ومبادئ زمانها، وتجلي أحكام أوانها وآياتها وكيف لا وهو التَنْفَيْنَ يقول وهو نبى الساعة: «بُعثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنَ» (1).

وقال تعالى: ﴿ أَزِفَتِ آلاَ زِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴾ [النجم: 57، 58].

واعلم أن هذا السبع المثاني والقرآن العظيم هي الحتمة التمامية، وهو جامع أجماعهم ومرآة كشف أعيانهم، وهي الحيطة التي فيها يتعين أعيانهم في عين واحدة

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (5554)، ومسلم (1435).

وهو جمع الجامع وجامع الإجماع: «لن تسعني أرضي ولا ممائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» (1).

«وينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة فمعه شيء قلبي رحماني (<sup>(2)</sup>، ولأن القلب بيت الرب، وعقلي كرسي رباني فرقاني: ﴿كِتَنَبُّ أَحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: 1].

وثامن الأيام المحمدية وهو ثامن مائة هو منارة الأنوار، ومنارة شهرة الأسرار، وحضرة حضرات إليها والوقار إليه تنتهي الحضرات المحمدية والإحاطات الأحدية بما فيها من إحاطات ربانية وحضرات رحمونية بتجليات رحمانية بأسماء ومسميات وصفات وموصوفات في صور قائمات: ﴿إِن حُكُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلّا ءَاتِي وَصفات وموصوفات في صور قائمات: ﴿إِن حُكُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ إِلّا ءَاتِي الرّحمة عَدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فَرَدًا ﴾ الرّحمة عَدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فَرَدًا ﴾ [مريم: 95،93]، ومن ذلك أنه لما انقضت القضية الدنيوية، وانختمت الدورة الإسرائيلية في الأدمية بالعيسوية، وتجلت الجلالة المحمدية بالأحكام الأخروية، وشق الصدر وظهر القلب الذي هو بيت الرب، وهي طهارة بطهور ومما قال تعالى: ﴿نُورُ وَالنُورِ ﴾ [النور: 35].

وكان الإسراء إلى قاب قوسين أو أدنى، واتصل بحضرة هذا الوجود الإلهي والمقام العلي الأعلى، والنور الأظهر الأضوى مالك الآخرة والأولى، وأوحى إليه ما أوحى، وهي سريرة سورة الذرة والهوية السارية في كلمة كلمات عالم القدرة، وهي التي استردت من آدم بعد السجود أول مرة ليحكم الحاكم أمره، ويقدر القدير قدره بالقدرة، فلما استسر هذه السريرة، وادخر فيه هذه الذخيرة خلق خلعت عليه الخلقة الربانية، وتجلت فيه التجليات الرحمانية تعزيزًا وتعظيمًا ووقارًا وإجلالاً وتكريمًا وشجيدًا وتوحيدًا وجلالاً، وتواصلت عليه الصلات بتجليات الأسماء والصفات، وهو يسير بسريرة الهوية السارية في السبع المثاني، وأنوار أسرار الأعيان والمعاني، وفي كل

<sup>(1)</sup> ذكره المناوي في فيض القدير (496/2)، والعجلوني في كشف الخفا (431/2).

<sup>(2)</sup> روى الجزء الأول منه البخاري (1/488)، ومسلم (521/1).

مقام تتحدد خلع التهاني حتى استقر إلى ثامن المثاني، وتم نظم النظام، وانحل من عقد الطباع وذلك الأحكام، ونفخ إسرافيل نفخ القيام، وانتهى الأمر إلى ما تقدم من الإعلان، واستقر القرار في كل دان ومقام، وتأكد التأبيد في الأبدية، واستمر الدوام في الديمومية، وبرزت المدرة بكلمة عالم القدرة، وتكررت كأول مرة ثم كذلك لا نهاية لذلك، ويكون البروز بخلاصة الثامن الكامن، ويخلص أخلاص خصوصية اختصاص الشامل.

وقال صاحب الحضرة: «كل من تقدم فهو منّى ومن تأخر ياخذ عنّى» هذه الحضرة الحتامية التمامية هي التي وعد بها روح كل حضرة كمال رباني، وتعنى كل جلال وجمال رحماني أن يدخل فيها عند الترقى والانتهاء، وأن يكون في ربوبيته المنتهي وأن كلاً لما ليوفينهم ربك: ﴿وَأَنّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَىٰ ﴾ [النجم: 42] ﴿يَتَأَيُّهَا المنتهي وأن كلاً لما ليوفينهم ربك: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَىٰ ﴾ [النجم: 42] ﴿يَتَأَيُّهَا المنتهي وأن كلاً لما ليوفينهم ربك: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَىٰ ﴾ [النجم: 42] ﴿يَتَأَيُّهَا المنتهي وأن كلاً لما ليوفينهم ربك: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلمُنتَىٰ ﴾ [النجم: 42] ﴿ المائدة: 1]، فإن الذي عقد العقود يحلها فافهم.

ولما كان خاتم الأولياء وفاتح كنوز الآلاء والنعماء، معلومًا ظهوره بالأمر العظيم والسلطان العزيز الكريم مبلعًا كل قاصد أحسن قصده، ويختصها كل متعلق به إلى غاية حده من عتده نهضت همم الأولياء، والأزمان المتقدمة عند المسرة بزمانه التدوين أحسن أقوالهم وأحوالهم وأعمالهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بهم، رجاء دخول حضرته بوجودهم الآلي بدلاً عن كونهم الجسمي المتحلل قبل إتيانه العلمهم بأن هذا المولى لا ينظر لأحد إلا بعين الرضا والرحمة، ولا يذكر بلسان العناية شأنه أو اسمه إلا بلغه غاية قصده، ووصله حيث لا يصل بحده وجده يخلصه ويخصصه وبمحصه ما ينقصه فلذلك بذكر أخبارهم ليحقق أسرارهم، وينظر أسطارهم ليكمل أنوارهم ويدول بالآية قصصهم، فيثبت كمالهم بمحو ما نقضهم، ويبلغون فوق غاية أمالهم ما به خصصهم.

فالجاهل مهذا النور الذاتي يظن أن هذا السيد يتعاطى أخبار العباد ليستفيد، والعارف بفضله يعلم أنه يذكر ويبصر ويخبر، فيعطي ويمنح ويفيد فربما خاطب من هو مؤهل لدخول حضرته ومملكته ليسمع عقولاً طارت من أقفاص أشباحها إلى رياض اختصاص أرواحها جيمانة عطشانة هيمانة حلفت بصدق هواها وذلها العز مناها، أو لا تشرب إلا من يمين خطابه شفاها عطف عليها فأطعمها وسقاها ولا

تغتذي إلا برؤية وجهه وجاهًا، فلما حضرت إلى مولاها وشكت إليه ما بها أشكاها اوصلها إلى حضرة قربه، وتولاها وكشف حجاب السمع لخطابه، وفهم ما فاه به: في نسشر طي الرسل والألسن الأول في دولتي بلغست غاياتها الدول فستحت خستمًا لنور طال ما قفلت ونسال رفسدي ملسوكًا عزمًا بدلو فالعارفون بما حققتهم ملكوا والأولياء بما كملتهم كملوا والعالمون بما أوليتهم وصلوا والعاملون بما أنولتهم نولوا والطالبون على مطلوبهم حصلوا والكل [...] بالسواحد اتصفوا وباستوائهم به في الغاية اعتدلوا فهي رقسوا حضرات الله واكتملوا فسبادر والحبسيب لا معسيل لسه وقد ظفسرت بمسالم تدر [....] ومتى انجلت عن البصر غشاوة ما كتبه ذو العرش المحيط لى صحيفة التمثيل بقلم التمثل الاستوالي برز ما في القلب على ظواهر المشاعر:

ناظري قد شاهد الحق وجاها وكليمسى خاطب الأرواح شفاها سيجدت لميا بيدا واقتربت فيرفاها بميناها وكفاهيها

أنسا وجسه الله والعسين الستى أحسرق الأغسيار أنسوار هسداها شــــاهدوني إن أردتم تنظــــروا طلعــة الغــيب ففــي عيني جلاها واحسبوني تحسبوا ربكسم واطسيعوني تطسيعون الإلهسا مسورتي فسيكم مسئال لكسم قد أتسى السرحمن فيها واجتلاها فسبها يسمعكم يسمركم ويناجسيكم بأمسر قسد تسناها بوجهودي أطلعق الحسق نهسيًا عسن عقسال السوهم أنجاها ولاها وعليكم بيسناتي نسشرت رحمية الله الستي قسدما طيواها يا هاء أفسندة مخسصوصة عسرفت محسبوبها لمسا أتاهسا واعلم أن من الأولياء المتقدمين المحققين هو السيد الجليل محيى الدين (١) يشير

<sup>(1)</sup> قال ابن ناصر: والحتم المحمَّدي عبارة عن خاتم يكون على حرف قدم محمد على وأما الهمديون بعد هذا الختم يكون على قلوب الأنبياء عليهم السلام، فلا بعده مَنْ يكون على

به كما هو مذكور في أول هذه الرسالة بطريق الرمز والإشارة على حده عبارته أن خاتم الأنبياء ﷺ أخذ كتاب الفصوص من يده ﷺ فقال في كتابه المسمى «عنقاء مغرب» (1):

فعمدرًا فلمو جماء الزمان وجيمه علمى فساء مدلسول الكرور يقوم

قدمه يطأ أثره، كما لا يكون أحد على قلبه: أي على قلب محمد فل أبدًا، هذا معنى ختم الولاية الهمديّة، وهو أعلم الخلق بالله، ولا يكون في زمانه، ولا بعد زمانه أعلم بالله، وبمواقع الحكم منه، فهو والقرآن إخوان، كما أن المهدي والسيف إخوان، وكما أن لا نبي بعد محمد على كذلك لا ولي بعد هذا الحتم سلام الله عليه، فإنه خاتم أولياء الذات، وروح المكلمات التّامات، ولا بدّ أن يرى في كشفيه ما ينبعك عن وصفه إن سلكت هذه الطريقة، وبلغت إلى هذه الحقيقة فافهم.

قال ظائد في والفتوحات في أصل أسئلة الترمذي: أمّا ختم الولاية الحمدية فهى لرجل من العرب من أكرمها أصلاً ونسبًا، وهو في زماننا اليوم موجود، عرفت به سنة خس وتسعين وخسمالة، ورأيت العلامة التي قد أخفاها الحق سبحانه فيه في عيون عباده، وكشفها لي بعدينة وفلس حتى رأيت خاتم الولاية النبوّة المعلقة لا يعلمه كثير من الناس، وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق تعالى في سرّه من العلم به، انتهى كلامه ظائد.

وما رأيت بتصريحه عبدًا المعنى لنفسه أصلاً إلا في مواضع قليلة منها في بيت في الباب الثالث والأربعين من والفتوحات، فإنه ظه قال:

## أنسا خِستم السولاية دُونَ شسك كسورث الهاشسي مسع المسسيح

وني محل من والفتوحات، قال فلك يشير إلى مقام الحاشي: خصني الله بخاصة أمر لم يخطر لي ببال، فشكرت الله بالفجر عن شكره مع توفيقي في الشكر حقه، فافهم، انتهى كلامه. فإن قيل: بأي صفة استحق بها أن يكون خاصًا للولاية الهمدية، قلنا: بتمام مكارم الأخلاق مع الله، إنها قلنا: مُع الله؛ لأن أغراض الخلق محتلفة، ولم يمكن تعميم موافقة العالم بالجميل

فنظر نظر الحكيم، فلم يجد صاحبًا مثل الحق، ولا صحبة أحسن من صحبته.

ورأى أن السعادة في معاملته، فنظر إليه فرأى أنه شرع أحكامًا، وحدُّ حلومًا فوقف عندها، فما صرف الأخلاق إلا مع سيده، فلما كان جذه المثابة قيل فيه ما قيل في خاتم النبوة: ﴿وَإِنْكَ لَمُلَّى حُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القلم: 4]، وانظر: محمع البحرين شرح الفصين، ومرآة الأصفياء للبسنوي، بتحقيقنا، وكتابنا: النور الأجر في اللفاع عن الشيخ الأكبر.

(1) انظر: عنقاء مغرب (ص36).

وقال صاحب الحضرة الوفوية: ربما وقف رب الحق على رأس طريق حيه يهدي بنا السبيل إلى داره لزمًا فإذا طُلابه يسألون منه عنه، وعن منزله فيدلهم على منزله، قمنهم من يدله بعلامات يرشده بها ولا يعرفه بنفسه، ومنهم من يوصله هو إلى منزله ولا يعرفه بنفسه، حتى إذا دخل الفريقان منزله عرفه بأمره من في حيه أو بتعريفه لهاهم بنفسه، ومنهم من يعرفه بنفسه على رأس الطريق من أول لقياه فلا يصل إلى منزله إلا عارفًا به، وذلك لكرامته عن رب الحي وخصوصيته لديه، فهكذا يتحول الوجود المحرد في صور الهادين إليه الدالين عليه المرشدين لما يقرب لديه، وبتحوله ذلك يتعرف، وفي عين تعرفه بتنزيهه نفسه عن ذلك الصور يتنكر من كان من أهل الاستدلال دله بعلامات، ومن كان من أهل الترقي في المقامات صاحبه يوصُّله إلى حضرته وكلاهما لا يعرفه حتى يصل، ومن خصصه واصطغاه لنفسه أظهر فيه نور توحيده، وأصدق عليه نور تجريده، وعرفه بنفسه وكان دليله وصاحبه ومقصوده إلى أن يكمله، فيجده وجوده ويشهد شاهده ومشهوده، وليس ذلك إلا في الحضرة الوفائية الإحاطية، فافهم واعرف والزم تغنم كل مغنم، ولا تقصد إلا أهل الوفا فحسبك الله، وكفي خاتم الأولياء على قلب خاتم الأنبياء، فعلامته أن يحقق مواجيد الأولياء كلهم، ويختص عنهم بوجده كما حقق خاتم الأنبياء مواجيد الأنبياء كلهم، واختص عنهم بخصوص وجده، فقال:

طالعست وجدد الواجدين بأسرهم مسن كسان منهم او يكون إلى الأبد فسوجدت وجدي قد أحاط بوجدهم حقسا ووجسدي مسا أحاط به أحد وقسال هسذا أراد بسرتبة يتقسيد فسأي علسيه وجسوده المتجسرد وخلافسه مهمسا أراد تجسردا يسأبي علسيه وجسوده المتقسيد فكلامسا مسن نحت حجر وجوده ووجسسوده في قسيده يتجسسود لكنن وجنودي مطلق ومقنيد وكلامنا في الوجنود السسرمد الحسد تجسرد ذاتسه مسنه لسه حكما فما عسنه بسه يتجسرد هـو كـل موجـود لـه ووجوده يا حـسن كـل كل ما هو موحد فله الستماثل والستقابل كله مستعدد في حسال مها ههو واجد ولسه المسراتب بالمسراتب كلسها سسيان فسيه مسؤزل ومسؤبد

وهـو الذي من حيث هؤلاء هو ولا لا هـو ولا هـذا ولا مـا يقـصد فاشـهد إذن وأشـهده فيما يشتهي فلـذلك أنـت تلمـه أو تحمـد الحجر الياقوت في الحجرية كالأحجار هكذا بشرية المخصوص لا كالإبشار.

وأما بخصوصيته الخارقة للحجب والأستار فهو نور لا كالأنوار، لما يظهر ختم الدائرة لم يبق لشيء منها ظهور إلا بحكمه، وإلا فمتى ظهر بعده غيره لم يكن هو خاتم، ومن ثم قال: خاتم الدائرة الفرقانية لو اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وإنها يأتون إن أتوا به، أو بما فيه، وهكذا قال القائل له:

اقسبل البدر علينا من ثنيات الوداع

يعنى من مشارق الختم.

## وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

بمعنى أن كل داعي الله بعد هذا الخاتم في دائرته إنما هو، هو أو منه: ﴿قُلْ هَدِهِ مَنِيلِيَّ أَدْعُوا إِلَى آللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلنَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: 108].

قال الحق المبين في ناطقه المحمدي بكليمه الواجب بسميعه المتمكن: ﴿ فَإِن يَشَا اللّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ الشورى: 24] ، أي: إن يشأ وجودك الإلمي يظهر متعينًا بحكم ختم الأولياء المستوى برحمانية جمعه على قلبك الدائم بختم بياني رحيمي فرقاني فرقه في دائرة بعث كل ولي على قلب نبي: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: 210] أي: إلى الله من حيث يعرفون أنه الله عينًا: ﴿ إِلّا أَن يَأْتِنَهُمُ آللُهُ ﴾ [البقرة: 210] أي: يظهر لهم من حيث يعرفون في ظلل من الغمام لهي كون صاحب الختم الإلهي القائم بالحجة البيانية المقبولة بقبول السلام المؤمن من أهله، والملائكة هي صور أحكامه الربانية الحكمية: ﴿ وَقُضِى آلاً مَرُ ﴾ [هود: 44] ، أي: انتهى وإلى الله ترجع الأمور في هذا الختم الوفائي الإحاطي.

قال صاحب هذه الحضرة:

ازلت بمعنى السلام صورة عقله واطلقت عملي من عوائق نقله وابسديت سنر الله سنرًا لفعله

وغيبت في غيب الغيوب بفضله بتأصيل تفصيل لتفضيل وصله: بايسنًا بيانسيًا فسبالحكم محكسم ولى علم فسوق المعالم يعلم وصسرت إلى مسا عنه نطقى ابكم وقمست مقسام قسم فسيه قسيم ومسا قسام قبلسي قائم مثل قومتي أراني في عسين السبرية في عمسا واستضاح فهمسي فهيمي ظل متهما ففسيهم كستمت السر عنهم تكتما ويوسسف مفهومي عزيزا وإنما غيابه هجسر المهجسر في زهسد إخسوتي وكسل ولى عسن ولاتسى بمعسزل تجلسي جمسالي في جمالسه مجمسل وفي حسضرتي غابت شواهد حاملي فعسن عسين عسيني كل عين عمية فؤادي عن السر الغريب قد انطوى وعلمسي على كل العلوم قد احتوى وعقلي على العرش المحيط قد استوى فسيا ليت لا أتلو سوى آية السوى ولا آتی الی بـــــای [.....] تحققت بالعلم القديم ولم أزل بعه قائمًا من قبل بالله في الأزل وجسنت بأفعسال الحدوث ولم أزل

## وذلك أن الله كسان ولم يسزل كمسا كسان في إلسبات نفي المعية

وايضًا ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: 210] أي: ينتظرون رؤية غير الله ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِبَهُمُ آللُهُ في ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْقَمَامِ ﴾ [البقرة: 210] وهي حجب كياناته أو بياناته لنا الفرقانية، وأما إذا أتاهم في عيونه الجمعية فإنهم ينظرونه ولو فتح نور الوحدة بصائر المنتظرين لنظروا ما هم ينتظرونه حاصلٌ عيانًا.

قال هو سيدي ومولاي:

فإنْ غهم عنك البدرُ دونَ غمامة فكهف إذا مَا ظلُّ في ظلَّ ظُلمة

الدائرة الحتامية التمامية الوفائية الروحانية هي الفلك المحيط الأعظم ليس له مرتبة تقصد، ولا خصوصية وجودية توجد، فهو بحدد الكمالات، ونقطة كل دائرة، وسائر الدوائر في إحاطته إذ ليس وراءه ما يتحول إليه.

واعلم أن لكل مائة عام قطبًا ينزل بحكم مناسب لا يتعد أهل زمانه، فعُلم بذلك أن الأقطاب في وزان أولي العزم، فأولهم في وزان آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهكذا بعد كل مائة إلى ثامن مائة يكون القطب المحمدي خاتم الأولياء، ومع كل واحد من الأقطاب أولياء على عدد ما كان مورثه من النقباء والحكماء (1).

وكان الأستاذ أبو الحسن الشاذلي قطب الزمان السابع، وينزل الناطق الأعظم الوفائي بختم الولايات في الزمن الثامن، فالكل في نظامه، وحملة أعلامه، ومعاني كلماتهم في ضمن كلامه، ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴾ [النور:64] فافهم والزم تغنم.

<sup>(1)</sup> قال المصنف في الوصايا: الدائرة، الحتامية، النهائية، الوفائية، المحمدية، الرحمانية هي: الفلك الهيط الأعظم الحاوي لجميع الحقائق الولائية التي هي الأفلاك، الربانية، الإلهية، النورانية، والروحانية، الاختصاصية فليس وراء ذلك الفلك الأعظم مرتبة تقصد، ولا خصوصية وجودية توجد فهو محدد جهات الكمالات، وكل نقطة من نقطة قطب كل دائرة، وسائر المدوائر في إحاطته إذ ليس وراءه ما يتحرك إليه شيء. [الوصايا ص 364/2] بتحقيقنا.

والمرء مع من أحب وقد أشار النبي الله إلى ذلك بقوله «أصحابي كالنجوم» (أ) وكان ظهوره يومئذ كظهور القمر، وكان نقباؤه وعرفاؤه كعدد الكواكب، لكن ظهورهم معه لنا كظهورها مع البدر في زمن خاتم الأولياء يكون بعدد أولياء الأزمنة كلها، لكن ظهور أمره كالشمس فظهورهم معه لنا كظهور الكواكب مع الشمس فلذلك لا يوجدون ولا يدركون متميزون عنه، ولكن في ضمن حضرته يوجدون كما يوجد نور الكواكب في ضمن نور الشمس إذا ظهرت، ولا يوجد الكواكب متميزة مستقلة، فلما انقضى زمن بظهور زمن نوح أتى باستعداد مناسب في الطفل الأول بالتمييز، وكان معه من النقباء والعرفاء بقدر ما يحتمل ذلك لاستعداد ظهوره تشريعًا واستمر ذلك إلى أن انتهى زمانه بظهور زمن إبراهيم، وصار أهل زمانه لما يترك به ناطقه الزماني كاستعداد الصبي المراهق بالتمييز.

وكان معه من النقباء والعرفاء بقدر ما يحتمله ذلك الاستعداد تشريفًا وتعريفًا، وقس على هذا عيسى فإن زمنه يكون سن ثلاث وثلاثين للثبوت والتحقيق التمييزي بحكم، مسما كل منهم بأحكام السموات التي هي متحيزة، وكذلك كان شأن مدركاتها، وغلب حكم الفلك الثامن من الكوكب فلك الكرسي في دائرته التعدادية، وأنت تعلم أن استعداد سن الطفل لا يحتمل استعداد سن التمييز منه، وسن التمييز بحتمل ما يحتمل ما يحتمله الصغير وزيادة خاصية، وهكذا نهاية كل فرد من أفراد العالم فما فوقه إلى نهاية الإنسان الكامل، فهكذا يكون تنزل نوح جامعًا لما يتنزل آدم وزيادة خاصية، ولموسى النها مع ابراهيم المنافئ، وداود النها مع سليمان النها مع مع سليمان النبوات بما مع سليمان النبوات بما فهو جامع من تقدمه وزيادة خاصية، وجاء محمد الله وعليهم أجمعين بحتم النبوات بما فهو جامع من تقدمه وزيادة خاصية، وجاء محمد الله وعليهم أجمعين بحتم النبوات بما

<sup>(1)</sup> رواه الحكيم الترمذي في النوادر (62/3). وعقبه سيدي على فيه بقوله: يعني بأصحابه أئمة الحدى الفرقاني الروحاني الرباني، ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْقَدُونَ ﴾ [النحل: 16]، أنت ما سعت أن تغيرات النفوس الفلكية توجب تغيرات ما تحتها إنها حقيقته أن تغيرات نفوس الأثمة الخواص توجب تغيرات العموم، فاسأل الله من فضله دوام بسط حضراتهم الشريفة؛ ليدوم بذلك بسط العالم آمين، ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيداً ﴾ [النساء: 41]؛ لأنك صورتنا فيهم، وشهيد الشيء ما ظهر بظهوره.

يناسب الاستعدادات المستفادة من الفلك الثامن المكوكب فلك الكرسي.

فجاء بكل ما جاء به من تقدمه وزيادة خاصية، كما في ختم الأولياء بما يناسب الاستعدادات المستفادة من الفلك التاسع الأطلسي العرشي ولأنه أتى بحكم تلك التوابت وأولئك أتوا بما ناسب أحكام المتحيزات، فلفلك قبلت شرائعهم النسخ ولم تقبله شريعته، ولما كان الفلك الثامن دائرة بنفس دوران الفلك الأطلسي فلك العرش من غير واسطة وما دونه فإنه بواسطة واسطته، فلا يصل ذلك الفلك من فلك إلى فلك ومن واسطة إلى واسطة إلا بذلك المتوسط، وهكذا ما يصل المدد من الأمر الرباني الإحاطي إلى كل ناطق بينه وبين الخاتم المتنزل بحكم الاستعدادت الحاصلة عند فلك العرش إلا بواسطة فلك الكرسي الذي الفلك الثامن متوسط بينه وبينه، ولما كان خلك العرش الا التاسع ملازمًا باطن حكم الثامن فجاء محمد فلل خاتم النبوات فاتح حكم الفلك التامن هجاء عمد فلك حاتم النبوات فاتح عليه الأزمنة المتقدمة كلها، وكان علمًا لأمته كأنبياء سائر الأزمة.

انظر في القول المحمدي: والله هو السيدي<sup>(1)</sup>، ثم قوله: وأنا سيد الناس يوم القيامة، يوم يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحدي<sup>(2)</sup> يعني: نظام الحكم الأعظم تعرف أن العارف الحب لمرتبة كان كونه الظاهر في سواها إنما يتحقق بعد تجرده عنها عيان المرتبة التي كان متحفظا بها حبًا وعرفانًا، فيكون أوله تنزيل آخره، من هنا يظهر أن صاحب كل وقت ظاهره باطن صاحب الوقت الذي قبله! لأن الكل حقيقة واحدة ظهرت في كل وقت بالمعنى الذي في نظامه كمالات استعدادات ذلك الوقت من معاينتها، وكل حاصل معد لواصل ذلك الحاصل في ضمنه فالحق المبين يتعين في كل وقت تعين متنزل بما فيه كمالات ذلك الوقت، وفي الذي بعده بما فيه كمالات الذي بعده، وتكون تلك الكمالات الأولى بدايات في الثانية، فصاحب كل وقت يتحقق بعده، وتكون تلك الكمالات الأولى بدايات في الثانية، فصاحب كل وقت يتحقق بالحق المتعين به من حيث المعنى الحيط النظام بنظام ذلك المعنى الأول، كما أن نظام الكلام أوسع من نظام القدرة، ونظام الإرادة أوسع من نظام الكلام، ونظام العلم

<sup>(1)</sup> رواه النسائي (70/6)، وأحمد (24/4)، فالمراد السيادة المطلقة.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (7/45/4)، ومسلم (1/84/1) جزء منه.

أوسع من نظام الإرادة، ونظام الرحمانية أوسع من نظام العلم؛ لأنه عين جمع المعاني فلا يزال الأمر كما تقدم إلى أن يحصل التجلي في العين الخاتم الأعظم بالذات، والمتنزل بحكم ذلك فيظهر عين جمع الجمع بحملاً ومفصلاً فهذا العين الوفوي هو بظاهره باطن كل البواطن من الكل، وهو غيب هوية.

وكما قال:

رأيت من يرى ولا يُرى فلا تسل عسن حسديث الدمسع كيف جرى فقلت: علمني علم كل شيء من وجه ما هو فما هو العلم الذي استأثرت به عن حلقك؟

قال: أنت قلت: فمن أنا؟ قال: سبحان الله أنا أنت، قلت فمن أنت؟ قال: لا إله إلا أنا أنت أنت وأنا أنا، قلت: فمن إنك وأني.

قال: الله الله الله لا أنت ولا أنا خرس اللسان عن البيان انقطع الكلام والسلام، وكلما ظهرت حقائق الأعيان والمعاني كلها في عين الحتم المحمدي بالحتم الرحيمي، وصرفهم هو يحكم الرحن كذلك تظهر الحقيقة المحمدية في العين الوفوي بالحتم الرحماني ويصرفها بالحكم الذاتي فافهم.

العالم كله آيات الحق لكن كل عين آية لما يظهر به من الحق، وما هم عين يظهر سما جميع معاني الحق إلا الكامل من نوع الإنسان الأدمي، فأولئك هم عيون الله وآيات جمعه التي تقول عنها آياتنا، وآيات الله فيضيفها للاسم الجامع لنظام الأساء كلها بنون الجمع العظيم فإنهم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ مَخُوضُونَ فِي مَايَنتِنا ﴾ [الأنعام: 86] أي: في مظاهرنا الكمل الدالين علينا الهادين إلينا على الكمال: ﴿فَأَعْرِضْ عَهْمْ حَيَّا مَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: 88] أي: لأن أولئك هم ذكرنا ومن خاص فيهم بما لا يليق بحقهم فقد أعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ألا ترى تفسير ذكر الله في قوله تعالى: ﴿فِيدِكُمِ ٱللهِ ٱلا بِذِحْمِ ٱللهِ تَطَمَّونُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: 82] بأنه عمد وأصحابه، ولقد قال في طيب؛ أي: خالص من المغايرة كل طيب بطيبه عند طيب طينتي لأن كمال حقيقته المحمدية حامع لهذا النظام الهيط الرصاني المشهود بهذا المشهد الذي شاهد حقيقته المحمدية .

قال خاتم النبيين لأبي بكر الصديق على: وإني رسول الله (1) فوجد اليقين بذلك فأقر به وسع عمر قول الحق تعالى: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا كُتْ النَّرِي ﴾ [طه: 5]، فوجد ذلك يقينًا فأقر به فهذا تصديق التحقيق الأني لا التصديق الاستدلالي، وهذا لم يكن لأحد من أتباع الأنبياء كلهم واختص عنهم بوجده، وفي ذلك قلت:

متى طالعت وجد الواجدين بأسرهم من كان منهم إلا لخاصة خاتم النبيين

وهكذا لا يكون لأتباع أحد من الأولياء إلا لأتباع خاتم الأولياء؛ لأنه على قلب خاتم الأنبياء، وخاصته على قلب خاصته، فأصحاب الأنبياء المحتومين كلهم للتصديق، وأصحاب خاتم الأولياء للتحقيق التصديق، وأصحاب خاتم الأولياء للتحقيق ولقد قيل لي في عام خس وأربعين وسبعمائة أصحاب الأولياء كلهم للتصديق وأصحابك أنت للتحقيق، فحاتم الأولياء على قلب خاتم الأنبياء فعلامته أن يحقق مواجيد الأولياء كلهم، ويختص عنهم بوجده كما حقق خاتم الأنبياء مواجيد الأنبياء كلهم واختص عنهم بوجده، وفي ذلك:

طالعت وجد الواجدين بأسرهم من كنان منهم أو يكون إلى الأبد إلى آخر الأبيات المذكورة.

قال قائل: أنتم يا وفائية شاذلية أفلا تقرون حزب الأستاذ أبي الحسن الشاذلي وظيفة؟ قلت: لأن الألفاظ وسائل ومعانيها مقاصد، وإذا حصلت المقاصد فلا حاجة إلى الوسائل، ولما وجدنا جبيع معاني أحزاب الشاذلية بحموعة في حزب الفتح الذي شرفنا به وظيفة نتلوها في الأوقات المعروفة أغنانا الله بذلك عن قراءة ألفاظ أحزاب أخر، وجعلنا تلاوتنا لهذا الحزب الشريف تالين لجميع الأحزاب المعتبرة، فنحن كلما قرأنا القرآن العزيز فقد قرأنا كل كتاب هدى كذلك، إذا تلونا هذا الحزب الشريف فقد تلونا كل حزب هدى فافهم.

قال: فلو قرأتم تلك الأحزاب أغنتكم عن هذا الحزب.

قلت: لا لأنه جمعهم واختص عنهم بخصوصية كما اختص القرآن بما ليس في

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2945).

كتاب هدى سواه والحكم للوقت، ولا تصع صلاة واحدة ألتم المصلي فيها بإمامين يتبع كل منهما، ولو اتفقا واستويا، وفي الحقيقة صاحب الحتم الأعظم جميع الأولياء من جنود مملكته ومؤمي إمامته، وليس هو في زمن ذي حكم لأنه يحكم ولا يحكم عليه في سائر الدوائر لأنه سر خاتم النبيين فلا ووارث كماله فكان كل الأنبياء الخاتم لخاشهم تابع ومأموم، وإن عمل بطريقة أحدهم حينًا ويكفيك قوله تعالى: ﴿ فَٱلْرَعُوا مِلَةَ إِنْ عَمْل بطريقة أحدهم حينًا ويكفيك قوله تعالى: ﴿ فَٱلْرِعُوا مِلَة إِنْ عَمْل بطريقة أحدهم وينًا يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم يقول: اجعلني من أمتك والعلماء ورثة أنبيائهم، فخاتهم وارث فخاتهم والحكم واحد فافهم: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰة ﴾ [الجمعة: 10]؛ أي: وفيت فهو إشارة إلى الحضرة الوفائية الحتامية التمامية فافهم.

قال قائل: ما بال كلام العارفين المتقدمي الزمان على زمن الحتام الوفوي الأعظم ملتبس، قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاه لأنهم مظاهر المعاني فهم أمنًا على ما بأيدهم فلا يظهروه للتمليك ولكن للتنفيس خاصة كما قال قبلي ناطق بنوري بين يدي خاتم الأنبياء التَّفَيُّة: ﴿إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينٌ ﴾ [الشعراء: 17] والخاتم الوفوي ظهر بالحكم الذاتي فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء، فلذلك صرح وبين بحيث ملك قوابل ما خلع عليها من خلعه فلا سالب له؛ لأنه حققها به حق اليقين، والحمد فله رب العالمين.

وقلت:

سابق لسنا الحسق بسنا تجد المنا عسند السوفا يسا طالسب الغايات مسائم وهساب يسؤمن عسبده مسن سسلب نعمسته سوى سادات

ولما كان الزمن المحمدي زمن الحتم النبوي في أوله، قال: عيسى أن يخرج من أصلابهم من يوحده، يعني: ذريتهم الذين زمن ختم الولاية فوقته هو صورة إحاطة وجود موجوداته فمن نفسه يعلم مراتب الكل وأحوالهم، فانظر ماذا ترى اسمع زمن ختم الدور كآخر وقت المكان صلة أهل ذلك الدور بربهم الحق، فهو وقت اضطراري لا اختياري، ودعوة أهل الصلاة فيهم بحابة لا محالة: ﴿ أَمَّن عَهِبُ ٱلمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ قَرَكُمُ السُّوةَ قَرَجْعَلُكُمْ ﴾ [النمل: 62]، الرب الحق المبين

رب المشارق له في كل دائرة مشرق لا يعرفه أهل تلك الدائرة إلا من ذلك المشرق، ولا يسجد له إلا من تلك الجهة، فالفقهاء مشارق الربوبية المحجوبين له، والصوفية مشارق الربوبية للصوفية، وهكذا إلى أعلى مشارق الربوبية للصوفية، وهكذا إلى أعلى المشارق وهي نواطق التحقيق، فلا تحاور من عبد سجود الكون ألا أن أتاه من مشرق دائرته وهو الصورة التي أتاه فيما فوقاه، قال له: أعوذ بالله منك ما أنت ربي فإذا تحول له فيها، قال: أنت ربي وخر له ساجدًا؛ لأنه تحول له في الصورة التي يعرفه بها وفيها فافهم، ما من كامل في مرتبة وكمالات ما دونها مجموعة في نظام كماله، وهو مع ذلك فقير إلى كمالات ما فوق مرتبته من الكمال حتى ينتهى إلى مرتبة من إليه المنتهي، وليس وراء مرتبته مرمي لمن رمي فافهم واعرف تغنم كل مغنم.

ادنى الجنات التي قبل في وصفها ﴿ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نُولاً أَمْ شَجْرَةُ ٱلرَّقُومِ ﴾ [سورة المصافات آية: 62]. وأطلع ساكنها فرأى خصمه في سواء الجحيم، وهي الجنة الجرمانية التي فيها مثل ما في الدنيا، ويتعاطى كتعاطيه غير أن نفعه صاف من الضر، ولذته صافية من الكدر، وسلامته من العيوب المحوفة على ما ها هنا لا تغيرها الغير، وهي لا مقطوعة ولا ممنوعة مع ذلك، والموت الذي هو فساد المزاج لا يحدث هنالك، وهذه جنته المستقيمة على الشرائع الظاهرة، فيمتنع أحدهم عن شرب خر الدنيا حذر أن يشرب من عصارة أهل جهنم، وهذه جنة المستقيمين على الشرائع الظاهرة فيمتنع أحدهم من شرب خر الدنيا حذرًا أن يشرب من عصارة أهل جهنم وليشرب من عصارة أهل جهنم وليشرب من عصارة أهل جهنم وليشرب من ﴿ مَرْ لِلنَّهِ لِلشَّرِينَ ﴾ [محد: 15] ﴿ لَا فِيهَا ظُولٌ وَلَا هُمْ عَيَّا يُنزَقُونَ ﴾ [الصافات: 47]، مع أنه خر من نسبة هذا الخمر، ويشرب كما يشرب هذا إلا أن له كيفيات جرمانية ليست لهذا وقس على هذا باقي ملاذها ومقاصدها.

وهؤلاء هم أهل هذه الجنة لا يهدون إلا أهل شجرة الزقوم، فيخوف شارب الخمر مثلاً بشرب طينة الخبال، ويرجيه في شرب الخمر كله لذة بلا اغتيال.

فإن أطاعه فيما أمره ونهاه وصل معه إلى الجنة التي هي منتهاه، وإن سقط عن ذلك سقط في دركه، وأما الذين في الفردوس التي سقفها عرش الرحمن فهي دار العرش الداعي إلى المستوي عليه، فهو يدعو أهل التحقيق بالحقائق الرحمانية الاستوائية، وادع إلى ربك أهل الفردوس أرباب أصحاب الجنة التي تحتها، وأهل كل جنة أرباب أهل

الجنة التي تحتهم، وكل جنة سقف التي تحتها، ولكل جنة أصحاب إلا الفردوس فهي دار العرش الرحماني ليس لها صاحب سواه وهي أعلى درجة في الكون لا تكون إلا لعبد واحد، قال المستوى الرحماني: وأنا هو، فافهم (١).

جاء في والصحيح»: وأكون أول من يحرك حلق الجنة، فيقال: من؟ أقول: محمد، فيقول الحازن: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» (2) فانظر كيف لا يفتح الباب الجناني فتاحه من أحد قبل مائة عام الأمر الرباني وهو إمام هدايته الذي بيد حكمته ما يتحقق له جنته، ويعطيه من هدايته ما يفتح دائرتها فافهم واعرف والزم.

الجنان درجات أعلاها الفرودس التي سقفها عرش الرب إلا على رب الأرباب الذي يطعم ولا يطعم، ومنه أنه يأتي لأهل كل جنة ما لا عين رأت، ولا أذن سعت، ولا خطر على قلب بشر من أولئك.

فالعرض عنده ما لا يعمله إلا رحمانية الحق المجرد، والفردوس عنده من الرحمن ما جاء بواسطة العرش، فلا يطلع عليه إلا العرش وأصله والجنة التي سقفها الفردوس عند أصلها من الرحمن بواسطة الفردوسين ما لا علمه ولا أدركه إلا أهل العرش وأهل الفردوس، وهكذا إلى آخر الجنان فأدناها عطاء، وأعلاها إعلاء وأهل كل جنة يرون سقفها عرش الرحمن؛ لأنهم لا يرون ربهم الرحمن إلا في مظاهره، وهم أهل الجنة التي هي سقف جهنم فأهل الفردوس عبيد من حيث يشهدون أرباب من حيث يمدون، وهكذا من دونهم إلى آخر الجنان وهي التي نعيمها النعيم النفساني البشري أعني نعيم النفس البشرية الجرمانية بملاذها الجسمانية، وأهل هذه الجنة ليس لهم جهة إمداد لجناني فليس لهم ربوبية على أهل جنة إنما ربوبيتهم على من يفيض عليهم من أهل الدرك الأعلى من الجهنميات ما يخلصونه به من دركه حتى يتحقق بمرتبهم ويدخل جنتهم.

واعلم أن حقائق هذه الجنان ملكات حكمية جنانية إذا تم خروجها في النفس المدركة من القوة إلى الفعل اقتضت لها إدراك، كلما ورد عليها أو صدر عنها حسنًا جميلاً مطابقًا لمرادها مرضيًا لها من جميع جهاته وحقيقة الإدراكات الجهنمية ملكات

<sup>(</sup>١) انظر: [الوصايا ص 2/225].

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (292).

بهيمية وهية بالنسبة إلى الملكات إذا تم خروجها في نفس مدركة من القوة إلى الفعل اقتضت لها عكس ما تقتضيه حقيقة الجنة بأهلها قائمة الهدف بيد كشفهم العليم، وبيانهم الحكيم يستخرجون حقائق الجنان إلى النفوس المؤمنة بهم المسلمة لهم الصادقة في مسالكهم الظلال بيد الوهم البهيم تحمكًا وتلبيًا يستخرجون حقائق الدركات الجهنمية في النفوس المنفعلة لغلباتها عبة لهم من وإيثار لطرقهم والدرجات مرفوعة يتنيل الأمر الحكيم بينهن من أعلاها إلى أدناها، والدركات معكوسة موضوعة يشيع الأمر الجهيم من أسفل سافلها إلى آخرها، فأكتفها حاجبا، وآلمها عذابًا أسفلها، ثم يندرج ذلك فيما فوقها، حتى يكون أخفها حجابًا وعذابًا إلى آخرها الذي ما فوقها حجابها إلى أدنى الدرجات الجنانية التي أهلها هداة أحق الجهنميين حجابًا وعذابًا وجاء في الجديث: وإن في الجنة هائة درجة فين كل درجة ودرجة مسيرة خمسمائة عام، وكذلك بكل ساء وساء فكان عام» أوجاء أن بين السماء والأرض خسمائة عام، وكذلك بكل ساء وساء فكان كل درجة ساء لما تحتها وأرض لما فوقها ﴿وَقِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُرُ وَمَا تُوعَدُونَ﴾

وما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر و المراك وفضل أهل درجة على أهل التي تحتها كفضل أهل السماء وسكانها على أهل الأرض والعرش سقف الفردوس؛ أي: سماؤها وحجاب السماء سقفًا محفوظًا، والطريق الموصل لسالكه إذا تم سلوكه من مرتبة إلى مرتبة هو الصراط المنصوب على متن السلوك منها، ومتن السلوك إليها فإن أحسن السالك سلوكه حين تم سالمًا من المفسدات وصل إلى منتهى ذلك المسلك، وهو المرتبة التي ذلك المسلك على متنها وإذا زل سقط في المسلوك عنها، وهي التي ذلك المسلك المنصوب على متنها ظاهر الجنة الثانية يرون المسلك المنصوب على متنها ظاهر الجنة الثانية يرون الجنة الأولى أول دركات الجهنمية بالنسبة إليهم كما يرون أهل الجنة الأولى أول دركات الجهنمية بالنسبة اليهم، فلذلك يزهدون القابلين الذين يطلبون الوصول إلى أدنى الجنان عن التعليق بذلك المقاصد الجرمانية، ويدلونهم على كمالات نفسانية متى سلكوا سبيلها وأحسنوا

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (2452)، بنحوه.

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (3/5/11)، ومسلم (2174/4).

تمامها وصلوا إلى الجنة الثانية جنة أولئك الزهدون لهم في الوقوف مع حدود الجنة الأولى، وإن لم يتم لهم سلوكهم سقطوا في الجنة الأولى برجوعهم إلى ما كانوا عليه، وإخلادهم إلى ما كان رغبتهم في المال عليه.

وقس على هذا حال أهل كل درجة مع التي تعلوها إلى أن يكون أعلى الألمة من يهدي إلى التجرد حتى عن قيود الحدود العرشية، ويدعوا إلى رب الأرباب، ويجذب إلى التحقيق منه بوأجبته كنت هوي (1) وهكذا كل كمال مرتبة في نظامها كمالات ما دونها، فهذا الإمام هو مظهر الرحمن وعرشه، أو مظهر الله وعرشه إن دعي دعي إلى كان الله، ولا شيء معه فهو حقيقة العرش الهيط لرب الأرباب المستوي عليه بالدعاء إلى نفسه بلسانه، وداعيًا إلى الله بإذنه، وقال: صراطنا منصوب على متن الفردوس، والساقط من سالكينا في الفردوس، ولكل مقام مقال، ولكل بحال رجال. وأما صراط الدركات فمنكوسة من قصر في سلوكها ثبت في حدود المرتبة التي لو لم تبصر لسقط من حدودها جمل في حدود الدركة التي أسفل منها، ولا يزال السقوط بالسالك إلى أن ينتهي مع أهل المضلين إلى أن يتحقق منه بالوهم البهيم الذي هو حقيقة الشيطان الرجيم، وكل هذه الدركات والدرجات إنها هي في الدوائر الإطلاقية بل هو قرار بحيد في لوح محفوظ فافهم تغنم كل مغنم، جاء في الخبر من تشبه بقوم فهو منهم؛ أي: من تصور بصوراتهم الوصفية فهو منهم، وجاء في الحديث وفإذا أحببته كنت سعه وبصره ويده ورجله وفؤاده و".

وني الحديث: وفإذا أحببته كنت هوي (3).

فأهل كل مرتبة هم أرباب أهل المرتبة التي دونها، ومرتبتهم العليا عرش عند المرتبة التي دونها، فمتى صدق على أهل مرتبة صورة أهل المرتبة التي فوقها معنى تحقق لهم منهم معنى أحببته كنت هو، وصاروا أهل تلك المرتبة العليا، وصاروا أربابًا لمن كانوا عبيدًا مثلهم قبل هذا التحقق فافهم.

<sup>(1)</sup> ذكره الشيخ المصنف في المسامع (ص 112)، وهو حديث كشفى عند ساداتنا الصوفية.

<sup>(2)</sup> رواه الحكيم الترمذي في النوادر (1/565).

<sup>(3)</sup> تقدمت الإشارات إليه.

جاء في «الصحيح»: «وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» (1) اي: يغتال من مرتبة دون مرتبة غلّ بتحكيمه حتى يخرجني من نفوذ حكمى بالدخول في قيود حدود مرتبته فهذا هو الاغتيال من تحت، وهذا أيضًا هو حقيقة قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلِيَا سَافِلُهَا﴾ [الحجر:74] فافهم المقيد بمرتبة لا يتيسر له القيام بما دونها إلا وهو متلبس بحكمها، والمطلق يقوم في كل مرتبة بحكمها، وإن كل المراتب يحكم بها ولا يحكم عليها، ولذلك يحتد أهل المراتب الذوقية لا يترقون من المراتب الجزيئة والنظرية إلا بحكم أذواقهم، وكذلك أهل المراتب الجزئية أو النظرية لا يدخلون في سواء مراتبهم بحكم مراتبهم، ولذلك ينكر بعضهم على بعض إذا قابله بخير حكم مرتبته، وأما المحتم مراتبهم، وكذلك أهل كل مرتبة بلسانها، ويعاملهم بكيلها وميزانها وكل شيء عنده بمقدار فافهم.

واعلم أنك ليس لك من كلام المحقق الحق إلا ما فهمت منه، وليس لك إلا ما شهدته فيه، فاعمل على أن تشهده من حيث علمك بحقه لا من حيث أنسك بخلقه تتحقق بمشهودك منه، فيقوم حقًا مبينًا إنه بكل ﴿ إِنّهُ بِكُلِّ مَنَى مُ تَجِيعًا ﴾ [فصلت: 54]، وهو بكل شيء عليم، وهو وهو بما هو سيدي وربي، وهو مولاي وحسبي ليس إلا هو ما أعظم لنا قدرك إذا تعينت المظاهر الربانية والإلهية في إدراكك، وأفاضوا أنوار الحق المبين عليك فقابلتهم بالإيمان والعرفان بصدقهم والقبول الحسن بحقهم فهنيقًا لموجودك بما انجلي في شهودك من مداركك إلى وجودك من حيث تنعين متحققًا في مشهودك فافهم.

من شغله الحق كما قال في سليمان: ﴿وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ [ص: 34]، به لم يشغله؛ أي: شيء كان في المملكة التي أقمناه فيها بجسده فقط، وأما قلبه فعندنا فكان في ذلك كما جاء في والصحيح»: ونام عبدي وهو ساجد» (٤) أي: لم يشغل بسجوده عن معبوده، فقال الرب لملائكته: وانظروا إلى عبدي جسمه بين يدي وروحه عندي» (٤) فافهم.

<sup>(1)</sup> رواه أبو داود (2 4 4 1 1)، والنسائي (4 5 4 5)، وابن ماجه (1 3 8 6).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (72).

<sup>(3)</sup> رواه ابن أبي شيبة في المصنف (307/8).

المراتب الجهوية تقابل وتخالف، فلا فوق إلا ويقابله تحت، ولا أمام إلا ويقابله وراءه ولا يمين إلا ويقابله شال، فإذا انتهت دائرة الجهات بمحدودها لم يبق وراءه جهة ولا مقابل، ولذلك لما جاء أئمة الهدى الختاميون بالأمور الحقية السماوية الجهوية قابل كل منهم باطل مخالف لحقهم مضل مخالف لهديهم تحت مخالف لفوقهم شال مخالف ليمينهم قلب مخالف لوجههم، كما جاء آدم لنا فقابله إبليس، وجاء نوح فقابله دجال زمانه حام، وجاء إبراهيم فقابله دجال زمانه نمرود، وجاء سليمان فقابله دجال ضحر، وجاء موسى فقابله دجال فرعون، وجاء عيسى فقابله في حياته الأولى بخت نصر، وفي حياته الثانية الدجال، وجاء محمد ولا بالناطق النافذ من الجهات ومحدودها فلم يكن له مقابل، وإنما أتى بالإحاطة الحقية، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَلِكَ إِنَّ لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَخَاطُ بِٱلنَّامِي ﴾ [الإسراء: 60]، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وإنما هو حتى قذف به على الباطل، فإذا هو زاهق وكشفه وبيانه حتى لا يأتيه الباطل من بين عمر مثله في الأنباء موسى.

وقال: «اللهم انصر هذا الدين بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشان يعني أبا جهل، وعمر بن الخطاب» (أ) فكان أحبهما إلى الله عمر، فلذلك عمر بن الخطاب وارث موسى، وكان أبو جهل مقابلاً له، فقال عنه السيد الكامل: هذا فرعون هذه الأمة، وقس على هذا خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء، لهذا قال: الوجهين والله إني الأعلم أن عمداً صادق فافهم.

العزم عبارة عن التجلي عن الحكم والإثبات والعدم المحض عبارة عن: التجرد عن الحكم مطلقًا، والوجود عبارة عن: الذات حال الحكم عليها، والحق المبين للكل هو الوجود (2) وهو ذات العلم الذي لا يزيد على عالمه ولا معلومه فهو عالم بنفسه

<sup>(1)</sup> رواه الترمذي (14 36).

<sup>(2)</sup> قال الشيخ: الوجود هو الذات المقتضي لنفسه أن يُقضى، وما ثُمَّ إلا هو، فيقضي لنفسه بنفسه، وعليها قضاءً إيجابيًا على طريقة التجريد البياني، إلا أنه إيجابي، فهذا القضاء لازمٌ له في كل موجود، وما هو إلا هو في الحقيقة؛ لأنه المقتضي أن يُقضى، ويُسمَّى قضاؤه هذا باعتبار ما هو عُقق مقضيه علم فعلى، وباعتبار ما هو كاشف له متعينًا بذلك المقضي علم

وبماله من صفات لا تتناهى وأفعال كذلك، وعلمه فعلى أعني تحقق معلومه وليس هو متأخر التحقق عن معلومه فهو وجود عليه، ومعلوماته فهو موجود نفسه وصفاته وأفعاله وصوره معلومة من نفسه في علمه التفصيلي الذي هو صورة عليمه في علمه الناتي هو الوجود باعتبار ما هو ذات هذه الصورة سي الله بصورة علمه بعلمه هو الناتي هو الوجود باعتبار ما هو ذات هذه الصورة سي الله بصورة علمه بعلمه هو العقل الأول.

ويسمى الوجود باعتبار ما هو ذات هذا العقل رحمن، وصورة علمه بإرادته هو

انفعالي، والأول حقيقة كل مرتبة فاعلية، والتاني حقيقة كل مرتبة قابلية، وقضاياه هي موجوداته، وقضاؤه التحديدي هو السبس بالإدراك، والإدراك أربع مراتب: مرتبة التحقيق التجريدي، بمعنى كون الماهية عرية عن لواحقها الإدراكية، وهذه المرتبة بفاعليتها عقل، وبقابليتها تعقل، وكل ما في نظامها أعيان عقلية.

ومرتبة التشخُّص التنويعي، وهذه المرتبة تُسمَّى بفاعليتها خيالاً، وبقابليتها تخيلاً، وكل ما في نظام هذه المرتبة تُسمَّى أعبان روحانية.

ومرتبة التحقق الإضافي، وهذه المرتبة تُسمَّى بفاعليتها وهمَّ، وبقابليتها توهم، وهذه كل ما في نظامها تُسمَّى أعيانًا نفسانية.

ومرتبة التشخّص الجزئي، وهذه المرتبة تُسمّى بفاعليتها حسَّ، وبقابليتها إحساسٌ، وكل ما في طام هذه المرتبة يُسمّى أعيان مادية.

الأول: يُسمّى وجودًا زائلًا لما بعده، والثاني: ماهيات صورية مفارقة، والثالث: حقائق مادية بسيطة، والرابع: صور مادية مركبة، والأول يُطلب بكلمة (هل)، والثاني (ما)، والثالث بكلمة (أي)، والرابع بكلمة (مَن)، مثال ذلك قولك: هل هنا شيءً؟ فيُقال: نعم، فتقول: ما هو؟ فيُقال: حيوان، فتقول: أيُّ حيوان؟ فيُقال: ناطق، فتقول: من هو هذا الحيوان الناطق؟ فيُقال: نهد.

وكل كون حركي بأي حركة كانت فإنه فلك، ومبدأ حفظ نظامه منه هو ملكه، فالحسوسات أفلاك دُني، وصور النفسانيات أفلاك طرائق فا طرقها بالإمداد التوليدي، وأعيانها الروحانيات أفلاك طباق فا بمطابقتها لها تقوم، وأعيانها العقلية أفلاك عُلا، ونفس حفظ الأولى يُسمَّى: نفسًا جمادية، والثانية: نفسًا نباتية، والثالثة: نفسًا حيوانية، والرابعة: نفسًا ناطقة، وهذا هكذا على عمومه، وإن تفاوتت أحكامه المرتبية بتفاوت خصائصه الترتيبية فعلاً وقبولاً. [المسامع ص 333]. بتحقيقنا.

الروح الكلي، ويسمى الوجود باعتبار ما هو ذاته حيّا، وصورة علمه بقدرته هو النفس الناطقة، ويسمى الوجود باعتبار ما هو ذاته قيومًا، وهذه الأصول هي التي عليها مدار الصفات كلها، وصورة علمه بفعله هو الوجود الكلي الذي باعتباره يسمى الذات الوجود بأساء صفاته، ووجوده إلى حكم إمكانه وحدوثه، فالوهم شأنها، وقضاء الوجود من حيث ذاتها، ومنها يقع التغير الذاتي حكمًا لا ذاتًا إذ ليس بالذات بالا ذات واحد أحد فافهم، ثم العقل شأنه العلم والعرفان والروح شأنه الكشف والبيان والنفس شأنها التمييز والخيال والطبيعة شأنها الحس والحركة أعني: التشخيص والتنقل في الإصرار، وهذا النظام الوجودي في كل موجود فما من موجود إلا وهو بوجود الذي هو ذاته عاقل عالم عارف وروح كل شيء مبين، ونفس معيز متخيل وطبيعته الذي هو ذاته عاقل عالم عارف وروح كل شيء مبين، ونفس معيز متخيل وطبيعته حساسة متحركة في كل مرتبة بحسبها، والتعقل أم كتاب ذلك كله، والكشف كتاب مبين، والخيال لوح محفوظ، والحسن كتاب مسطور، والهيولي رق منشور ومكتوبات مبين، والخيال لوح محفوظ، والحسن كتاب مسطور، والهيولي رق منشور ومكتوبات كل كتاب متعلقاته التي هي تجليات وجوده في شأنه الذي هو له علم ذاتي في مرتبته، وإن كان هو علم تفصيلي للوجود من حيث هو مسمى الله تعالى فافهم (۱).

اعلم أن كل ما سوى الله تعلى من جواهر وأعراض لا تحقق له إلا بالوجود ضرورة إنه قبل وجوده عدم، والحق أن الوجود الشيء هو نفس ذاته كما هو ملعب الإمام أبي الحسن الأشعري، وليس بزائد عليها كما هو ملعب الإمام الرازي، فأشار العارف بالله تعالى نفعنا الله به إلى ذلك بقوله: «فواتنا وجوده» ولما كان لا قيام لذواتنا إلا بوجوده تعلى أطلق عليها أنها وجوده بهذا الاعتبار، فالمعنى: أنه تعلى وجود ذواتنا فهي موجودة به تعلى إذا هي عدم، والعدم لا قيام له بنفسه، ومعنى كون وجودها أنه تعلى مفيض عليها الوجود الذي لا قيام لها بدونه، فالذوات لها جهتان: جهة خلق، وجهة حق فهي من حين وجودها الخارجي الكوني الحد ثاني خلق محض، ومن حيث وجودها القائم بها حق محض، فمن كشف الله تعالى الغطاء عن بصر بصيرته، ورفع الحجب عنها بعد تطهير سريرته نظر إليها من الجهة الثانية، فكانت له عن شهود غيرها ثانية.

فعند ذلك يسمع نداء الحق من واجهته المقدسة عن التعلق بالأغيار: اخلع نعليك فها أنا معك، وبه بك فليس المقصود الدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار ﴿إِنْنِي أَنَا الله لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنَا﴾ [طه: 14] من حيث حقك، فاعبدني من حيث خلقك

فما من موجود إلا وهو ينتظر أم الكتاب، وكتابه المبين، ولوحه المحفوظ، وكتابه المسطور، ورقه المنشور أبدًا، لكن الفرق بين الرجل النافد وغيره، أن الرجل النافد يرى ما يرى وهو لا يرى، فيكذب به أنه هو وهو يراه، فيكذب به أنه هو وهو يراه بعينه، كما إنك ترى السلطان متنكرًا فتعرفه خاصيته ولا تنكره، فيستوي شهودهم له في تعرفه وفي تنكره يقرون به له ولا ينكرونه، وأما غيرهم فإنه ينكره، وربما تجاهل عليه بالسلطان فاستكبر عليه به، وهو لا يشعر كما في الصحيح فباينهم الله في صورته، فيقولون: نعوذ بالله منك، ما أنت ربنا، فيتحول لهم في صورة يعرفونه بها، فيقولون: أنت ربنا أنت ربنا، فافهم، فإذا فهمت أن كل موجود متخيل ناظر بي عالم خياله علمت أن كل موجود متخيل ناظر العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها إلا العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها إلا العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها إلا العالمون: في ما يُنتونه أنه الله يُنتونه أنه الله الله يُنتونه أنه الله الله الله الله الله يقولون؛ أنه الله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها الا العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها إلا العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها الا العالمون: في قرمًا يُلقّنها إلا أنه يُلقَنها إلا ذُو حَظّ عَظِيمٍ في أنصاله الله العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في اللوح؛ ولكن لا يعلمها الله العالمون: في عالم خياله علمت أن كل موجود ناظر في الله عنه ولكن لا يعلمها الله العلمون المنابع الله علمت أن كل موجود ناظر في الله علم عنه الله علمت أن كل موجود ناظر في الله علم عنه الله علم عليه اله العلم اله الهذا في الله علم علمت أن كل موجود ناظر في الله علم علم اله اله الهدي الهديرة الهديرة

قد غلب عليه حكم الرحن فلم يشغله شأن عن شأن، وكما كان على الملائكة أن يسجدوا لآدم بذلك على كل أمة أن تخضع طاعة وتعظيمًا وإيمانًا وتسليمًا لمن نفخ فيهم من روح ربهم ما بينهم به بحقائق أسمائهم، وقد أقيم فيهم مقام الإمامة والخلافة يحكم فيهم بالحق، فقوله فيهم هو قول الحق، وفعله هو فعل الحق، وهو الحق من ربهم حتى كان أبو بكر في اذا سع قول: ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ • ذِى قُرَةٍ عِندَ فِي الْعَرْشِ مَكِينٍ • مُطَاعٍ ثُمَّ أمِينٍ ﴾ [التكوير: 19 - 21] يقول: إني سعت الله يقول. وقال أبو موسى الأشعري في: وقال الله على لسان نبيه سع الله لمن

حمده» (أ)، وقال الحق: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتُنهُ فَأَكْبِعَ قُرْءَانَهُ ﴾ [القيامة: 18].

وقال: ﴿ وَمَا رَمَّيْتَ إِذْ رَمَّيْتَ وَلَيكِ إِنَّاكَ رَمَّى ﴾ [الأنفال: 17].

<sup>﴿</sup>وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14] قيامًا بواجب شكري، فحينند تستغرق في شهود الجمال المعللة ويغيب عن داره ثنوية الفرق، ويقول لسان حاله، وينشد فصيح مقاله تفرد معنى الحسن فيه فلا أرى ثنوية؛ فالأول أشهده معي وليس معي في الملك شيء سواه، والمعية لم تخطر على المعنية إذ المعية تشعرنا بالأينية [شرح القصيدة للغرس الوفائي] بتحقيقنا.

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (1/353)، ومسلم (1/303).

وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ أَلَّهُ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10].

وقال: ﴿ مِّن يُعلِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

وقال: ﴿ ٱلنَّبِيُونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ أَحَلِهِ مِنْهُمْ وَخَفْنُ لَهُ، مُسْلِبُونَ ﴾ [البقرة:136]، فالذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين لم يفرقوا بين أحد منهم مؤمنون.

وقال: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِفْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلِ وَجِفْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَاهِ مَهِيدًا ﴾ [النساء: 41]، وبحيثه تعالى تجليه العرفاني لعباده القائم مقام العيان وبخصوصياته الناطقة تجلى هذا التجلي، وعبر عنه بإتيانه في ظلل الغمام، فكل ظلمة في صورة إمام ينزل بالكشف والعيان ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين فافهم هديت إلى سواء الطريق.

واعلم أن كشف محمد ﷺ بحقائقه من تقدمه، وما كان عليه ناطق بأنه الكل وتتثله المحيط بهم فلا تكن من الممترين: ﴿ إِنَّ هَنذًا لَمُوّ حَقَّ ٱلْهَقِينِ ﴿ فَسَبْعُ بِٱسْمِ وَتَبُكُ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: 96،95] ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَىٰ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: 4]، وهو حكم صورته الرحمانية المحرمة رددناه بالتعلق أسفل سافلين وهي غلبات صورته الكائنة الفاسدة فافهم.

خلقت كل شيء من أجلك مصداقه ﴿ وَسَخّرَ لَكُم مّا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيهًا مِنْهُ ﴾ [الجائية: 13]، وخلقتك من أجلي فالقائم كله بذاته يطلب الله الرحمن، فإذا أردت أن ينقاد إليك العالم بلا كلفة فكن إنسائا، وعلامة كونك إنسائا أن لا تجد طلبًا ذاتيًا إلا الله الرحمن، وأثر هذا فيك تعلق هيئتك بأسباب تحققك به على قدر مقامك، وتجرد همتك عن التعلق بموانع ذلك، والعائق عنه وقف على ما حد لك ربك فهو أعلم، واعمل على شاكلة إدراكك الرباني فهو أحكم وأصدق في عبة من شئت، فإنك به تتحقق وفي صورته ترسم واجعل حبك للأحد الذابي، وتحقق به على قدر صدقك على قدر صدقك من حيث أحببت حبك للأحد الذابي، وتحقق به على قدر صدقك من حيث أحببت عبك للأحد الذابي، وتحقق به على قدر صدقك من حيث أحببت به كل شيء عبط إنه بكل شيء عليم، وهو بما هو سيدي وربي وهو مولاي، وحسبي ليس إلا هو.

قلت: رأيت في المنام يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة الحرام سنة شان وتسعين وسبعمائة أنني بين نسوة فأرادت إحداهن أن تواخيني كما يفعل المتفرقون الذين يواخون النساء بالعهد على زعمهم فأبيت ذلك، فألحت على وأنا شديد الاقتناع من ذلك، فقالت لها أخرى: ابنتي عاهدي فلان الرفاعي حتى نجيء يوم القبامة مع الرفاعية، وجعلت تريد أن نتيل قلبها عن عبة سيدي إلى عبة الرفاعية، وهي لا تلتفت إلى كلامها فلما رأيتها ثابتة على التوجه تلوي عن نيتها أردت أن تزيد ثباتًا على الحق، أقول: لو رضيت أن أؤاخيها وأعاهدها لأتت يوم القيامة مع الذين معي، ويدي هذه في يد عمد يُخلِّ حتى تدخل في حضرة الله بلا حجاب ولا واسطة، وليس هذا الاحد من الأولياء سوى أصحابي، فصارت تلك المرأة رجلاً، وأقبلت عليها أربيها بالمقال المصحوب بالحال، فقلت لها: رؤية العارف غنيمة الحياة الدنيا، وانظر لما كان عبسى الشيط عرشًا عمديًا حرت عليه هذه السنة بنذرتها أمها وتقبلها ربها، وجردها عن رؤية غيره، وقصر نظرها على وجهه الرحماني، فقال لها: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَقَرِ أَحْدًا فَقُولِيَ غيره، وقصر نظرها على وجهه الرحماني، فقال لها: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَقَرِ أَحْدًا فَقُولِيَ غيره، وقصر نظرها على وجهه الرحماني، فقال لها: ﴿ فَإِمّا تَرَيَنٌ مِنَ ٱلْبَقَرِ أَحْدًا فَقُولِيَ عَنْ مَا الله على وحمه الرحماني، فقال لها: ﴿ فَإِمّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَقَرِ أَحْدًا فَقُولِيَ عَنْ مَا كَانَ عَنْ عَنْ مَا لَهُ الله عَنْ الله الله عَنْ الل

وفي هذا ستر، وهو أن المريد الصادق إذا علم أن أستاذه حق رحماني أحدي ناطق يجرده عن حكم المغايرة إلى شهود الأحدية، فرآه أحد معرفًا للأحد موحدًا للوجه الأحدي في حجاب بشري كان من كمال إرادته أن يشهد ذلك الأستاذ من حيث وجهه لا من حيث حجابه، فإذا كلمه يعلم أنه حينئذ كليم الرحمن لا كليم البشر، وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة فهذا حقيقة ما اقتربت به المقبولة المتقبلة بقبول حسن أنها لا تعامل إلا كفيلها الأحد من البشر، والروح المتمثل لها بشرًا سويًا فإنه أحد من البشر والكون المحمدي الذي هو حضرة من حضرات خدمته في مظهرية عائشة وخديجة؛ لأن ما لأحد من البشر إلا معاملة لعبد ربه، فإما ترين من البشر أحدًا فتولى: إني فتشهدين وجه الأحدية في مظاهر الكثرة، فاعملي على شاكلة شهودك هذا فقولي: إني نذرت للرحمن هو ما حيث أحدية الجمع، وجمع أحدية الكثرة صوما إمساكًا: فرالصوم لي وأنا أجزي به أن، فنذرت ذلك، وقالت: ﴿ إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّحَمْنِ صَومًا

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (6989).

فَلَنْ أُكِيِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًا﴾ [مريم: 26] فلم يخل ذلك بنذرها لأنها لم تكلم إلا الرحمن في شهودها، ومن هنا قال بعضهم: لي ثلاثين عامًا أكلم الحق والناس يحسبون أني أكلمهم فافهم (¹).

اطلب من نفسك الصدق في معرفة وجوه خصوصية لعل التخصيص، وعبتك لهم تنل بهم ما تريد، ولا تطلب منهم أن يشغلوا قلوبهم بك، وتهمل أنت أمر نفسك، فإن ذلك تعرض لتأثير الغيرة الإلهية مع قلة الجدوى، وانظر كنه رد أن المختصين بالعذاب يوم القيامة إذا أريد خلاصهم إليهم كل منهم أن يقول: واعمداه، فما نادى كل منهم إلا الصورة المحمدية الإيمانية التي كتبها الله في قلوبهم، وما جاهم الخلاص والمدد إلا من لديه فافهم ففي كل شخص أصدي محمد تكثر، وهو الفرد في العددية، يا ابن الخليفة الرباني والملك العظيم آدم وإبراهيم اعلم إني جعلت في قلعة نفسك

<sup>(1)</sup> قال الشيخ نحوه في الوصايا: وانظر كيف لما كانت مرم عرشًا محمديًّا حرت عليها هذه السنة بنذرها فنذرتها أمها، وتقبلها ربها، وجردها عن رؤية غيره، وقصر نظرها على وجهة الرحاني، فقال لها: ﴿ فَإِمَّا تَرَينًا مِنَ ٱلْهَتَمِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَىن صَوْمًا فَلَن أُحكَلِّمَ ٱلْهَوْمَ إنسيًّا ﴾ [مريم: 26]، وفي هذا أيضًا سر وهو أن المريد الصادق إذا علم أن أستاذه حق رصابي أحدي ناطق يجرده عن حجب المغايرة إلى شهود الأحدية، فرآه أحدًا معرفًا للأحد موجودًا الوجود الأحدي في حجاب بشري كان من كمال إرادته أن يشهد ذلك الأستاذ من حيث وجهة لا من حيث حجابه، فإذا كلمه يعلم أنه حينفذ كليم الرحمان، لا كليم البشر، وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة، فهذه حقيقة الرحمان لا كليم البشر، وإذا عامله فليعمل على تلك الشاكلة، فهذه حقيقة ما أمرت به المقبولة المتقبلة بقبول حسن أنها لا تعمل كفيلها كأحد من البشر والروح المتمثل ﴿ لَهَا يَقَرًّا سَويًا ﴾ [مرم:17] فإنه أخذ من البشر والكون المحمدي الذي حضرة من حضرة خدمته في مظهرية عائشة وخديجة؛ لأن ما لأحد من البشر إلا معاملة العبد ربه الرحس ﴿فَإِمَّا تُرَيِّنَّ مِنَ ٱلْهَشَرِ ٱحَدَّاكِ، فتشهدين وجه الأحدية في مظاهر الكثرة فاعملي على شاكلة شهودك هذا وقولي: ﴿ إِلِّي نَذِّرْتُ لِلرَّحْمَينِ ﴾ صاحب أحدية الجمع، وجمع أحدية الكثرة ﴿ صُوّمًا ﴾ إمساكًا ووالصوم لي وأنا أجزى به ي. فنذرت ذلك ثم قالت: ﴿ فَلَنْ أَحَكِلَّمَ ٱلْهَوْمَ إِنسِيًّا ﴾ [مريم: 26]، فلم يخل ذلك بنذرها؛ الأنها لم تكلم إلا الرحس في شهودها، ومن هنا قال بعض القوم: ولى ثلاثون عامًا أكلم الحق، والناس يحسبون أني أكلمهم المافهم.

البشرية، وصورتك الجسمية قبولها لخندق الموانع عن الوصول إلى المدينة العلمية والحضرة الرحيمية ولا حسر لك تجوز هذا الخندق عليه إلا نفسك البهيمية، فإن أنت شلتها، ورفعتها على الرؤوس سدت بابك، وحرمتك من ثدي المدينة والحضرة طلابك، وإن أنت وضعتها تحت الأقدام انفتح لك الباب، ووجدت لك طريقًا إلى الأحباب ﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِيء سَبِيلاً ﴾ [المزمل: 19]، فافهم.

الأمور الناشئة عن الأسباب الكسبية، تلك الأسباب لها كالماء للزرع متى انقطع عنه مات، فكذلك المتفكرون متى تركوا التفكر عطلت معتقداتهم النظرية، والمتقشفون متى تركوا تقشفاتهم بطلت تأثيراتهم الكونية ومكاشفاتهم الصورية، وما كان الله فهو باق ولسان الوهب الإلهي يتلوا على نتائجه إن هذا لرزقنا ماله من نفاد: ﴿مَّا يَفْتُحِ آللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: 2]، والله أعلى وأعلم.

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَيِّ [ق: 7]، وما خلقنا هذا باطلاً وسائر الجثمانية امثال فيه خير وشر فهو مما أظهره الحق: ﴿يُضِلُّ بِمِه كَثِيرًا وَيَهْدِى بِمِه كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِمِة إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [البقرة:26]، كالخمر مثلاً فيه إثم كبير ومنافع ومن جملة منافعه أن ينظر المؤمن في السكر كيف هو حقيقة زوال ما كان مانعًا من ظهور الأسرار حتى أن السكران عند سكره يظهر مالا كان يظهره حال صحوه، فسكرة الموت هو رفع الحجاب عما كان مستورًا في الدنيا عن أعين الناس من أمور الأخرة.

وقلوب الرجال المؤمنين هم كرم الراح التي مددها يوجد هذه السكرة الكسبية سكرة الحق كما قرأ الصديق ظه وجاءت سكرة الحق، وسيت الفردوس فردوسًا لأنها حضرة المشاهدة بسقفها عرش الرحمن وهذه هي دار محمد على صاحب الرواية، فحضرته في الدنيا فردوس إيمانه، وفي الأخرة فردوس جنانه، وإنما ترى الحق في الآخرة عين العيان بالنور الذي رأيته به في الدنيا بعين الإيمان والعرفان، ومن ثم قال: اليوم أريكم وجهي كما أسمعتكم كلامي فرؤيته هناك على قدر الفهم هنا اقرأ، وارق في درجات المشاهدة، ومنزلتك عند آخر آية تقرؤها فقل على الدوام ﴿وَقُل رّب زِدْنِي عِلْمَا ﴾ والمناهدة، ومنزلتك عند آخر آية تقرؤها فقل على الدوام ﴿وَقُل رّب زِدْنِي عِلْمَا ﴾ والمناهدة، ومنزلتك عند تحجب عن عزه الذي أيضًا هي، وتجلياته التي لا تتناهي.

واعلم أن من شهد الله مولاه الحق شهده به محيطًا، فهو في حضرة لا يقابل حقها باطل، ولا هداه ضلال، ولا نعيمها عذاب، ولذلك كانت درجات الجنان السبعة في مقابلة الإدراكات السبعة، والجنة الثامنة لا مقابل لها، وجهنم لها سبعة أبواب مذكور مرة في قوله الحق زين للناس الآية، والجنة لها شانية أبواب فالثامن لا مقابل له وهو باب شهود الإحاطة قيومية الحق، وصراط هذه الحضرة هي التي تغشي الشيطان بالصد عنها، فإذا دخلها الداخل لم يجد فيها إلا رحمانًا رحيمًا، فافهم والله أعلى وأعلم.

مبدأ البيان ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالًا اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي فَضَلَنَا ﴾ [النمل: 15]، وروح محمد ﷺ في أم هذه الأرواح فهي الفضل الإلهي العظيم والرحة مبدأ الحكمة والحكمة بيان ما فيه وبه صلاح النظام للأجسام والنفوس والأحلام وهي الرحمات التي هي النفوس الناطقة بالحكم وأنها الناطقة المحمدية فهو يقول في العلم والحكمة ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَيرَحَمْتِهِ عَبِدُ لِكَ فَلْيَقْرَحُوا ﴾ [يونس: 58]، وقد سي الله عمدًا ﷺ فضل الله في قوله ﴿ هُوَ ٱلّذِي بَعَتْ في آلاً يَبْعِنَ رَسُولاً يَبْهِمْ ﴾ [الجمعة: 2] ثم ذكر قضية العلم والحكمة، ثم قال ذلك المبعوث فيهم: ﴿ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءً وَ الله عَلَى اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيرَا اللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَيرَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَالل

وحيث ما جاء ذكر الفضل كفضلنا أو ذكر تفضيلاً وقوله: ﴿وَتُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلأَحُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِلكَ لَآيَنت لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: 7] إشارة ترجع أيضًا

إلى تفاوت الأذواق الروحانية، فإنه جاء بحيء المثل والله أعلى وأعلم ﴿قُل لا أَقُولُ لَكُمْ لِنَّ مَلَكُ ﴾ [الأنعام: 50]، نفى أن عِندِى خُزَلِينُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْفَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ لِنَّ مَلَكُ ﴾ [الأنعام: 50]، نفى أن يقول لهم إلا المسكوت عنه؛ ولأن يقوله إلا لمن هو أهله ثم قال: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ ﴾ [الرعد: 16] أي: الذي لا شهود له ولا معاينة وهو متحير في القول إن شاء صدق توهما وإن شاء كذب تحكمًا والبصير الذي هو بضد ذلك فنبه جنا على حكمة قوله ﴿ لا أَقُولُ لَكُمْ ﴾ [الأنعام: 50] فافهم.

انظر كيف لما كان بين من حقيقته غيب عنهم في حجاب الصورة الخلقية التي تحول لهم فيها قال لهم لا ﴿ لا أَقُولُ لَكُمْ عِيدِى ﴾ [الأنعام: 50] اي: بضمير المتكلم ولكن أقول لكم: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَهْبِ ﴾ [الأنعام: 59] بضمير الغيبة والكل في الحقيقة واحد فافهم.

القابل<sup>(1)</sup> كماله الوجودي في مقبوله والمقبول كماله الشهود في قابله وكل ماهية تحت كمالها حبًا ذاتيًا والحب سبب تحقق المحب بالمحبوب فافهم.

المحبة حالت بصفات الحق في الخلق لما تعلقت به فصيرت البخيل كريمًا لحبوبه والعاصي مطيعًا لمحبوبه والحجول حليمًا لمحبوبه والضعيف قويًا لمحبوبه والحبان نصيرًا لمحبوبه وقس على هذا فافهم.

القلب سي قلبًا لأنه في العلم الأزلي حق بطن في قوته خلقه فانقلب في العلم الأبدي، فصار خلقًا بطن فيه حقه فهذا الحق في الأزل بيت عبده، وهذا الخلق في الأبد بيت ربه، وكما ظهر الخلق بالحق أزلاً كذلك صار الحق قوي الخلق أبدًا وكما كان، وكما كان الحق بالخلق يخلق أولاً فينتقل من معاني القدم والوجوب إلى معاني الحدوث والإمكان، كذلك صار هذا الخلق بالحق يحقق أبدًا فينقل من معاني الحدوث والإمكان المقدم والوجوب.

فالمراتب الوجوبية والمعاني القدمية إيجاد العبد بربه، والمراتب الحدوثية والمعاني الإمكانية صيغة الرب بعبده من الحق مبدأ الخلق للخلق بالخلق، ومن الخلق معًا والخلق للحق فافهم، والحقيقة والخليقة صفتان حكميتان حققهما الوجود الذات بعلمه

<sup>(1)</sup> وقال الشيخ على: القابل هو حقيقة مقبولاته بمعانيه التي هي مبادئها في كل مقام بحسبه.

الفعلي، وتعين بهما في عمله الانفعالي، فكان كذلك ثم رتبهما بين ظهور وبطون كما تقدم فكان ما سمعت فافهم.

القلب مفطور على صورة الحق فهي حياته وشبابه، فإذا هرمته عوارض الحجب والغفلات صار سندل<sup>(1)</sup> نار الحبة قوي به فيها فلم تؤثر، فكيف يرجع إليه شبابه إذا كان للحق بعبده عناية جعل أسباب أشقى الأشقياء من أسباب سعادته يذنب وينكسر ويستحي ويتذلل، ويذوق طعم الحجاب والبعد، فيعرف قدر الكشف والقرب، فيزد شكرًا فيزداد فضلاً، والمعكوس منكوس فضلاً، والمنكوس معكوس عدة أن الله يحكم ما يريد فافهم، ومن أجرى الحق مجرى إرادته فذلك كامل فافهم، العقول أسماء الله إلا أو الأرواح أسماء الرحمن، والنفوس أسماء الرحيم، والطبائع أسماء الكون فافهم.

جاء في الخبر المحمدي أنه قال ﷺ: ومن أحبني فليعد للفقر جلبابًا» أي: للتجرد عن النسبة إلى الغير فهذا هو حقيقة الفقر وومن أحب الله فليعد للبلاء جلبابًا» أي: التخلص والتجرد عن الغير، فالبلاء بمعنى التخليص من الأغيار وبمعنى النعمة وبمعنى الاختبار وهو من الأول.

قال: وفإن الفقر أسرع إلى من أحبني من الماء إلى قراره، وإن البلاء أسرع إلى من أحب الله من السيل إلى أسفل الوادي فانظر فيه من المعارف والحكم، فإن أحببته من حيث حقيقة فأعد للبلاء وهو التمحيص ثم التخليص ثم التخصيص جلبابًا، وإن أحببته من حيث خليقته وأنت شاهد كماله الحق، فأعد للفقر جلبابًا وبكل حال، فلا تجتمع محبة الحق ومحبة ما دونه، ولا يحب الحق من اتخذه وسيلة لما دونه؛ لأن المتوسل بشيء إلى شيء عب لقصده بالذات، وللوسيلة بالغرض لأجل ذلك القصد، فمتى حصل به مقصوده تركه فهو راغب عنه في صورة راغب فيه، كما كان من الجن فمتى صورة ملك فأبت الحقيقة المرئية إلا أن تغلب بحكمها على أحكام عوارضها فافهم.

<sup>(1)</sup> السُّمَنْدَلُ طائر إذا انقطع نَسْلُهُ وهَرِمَ ٱلْقَى نفسه في الجَمْر فيعود إلى عَبَابه وقال غيره هو دابَّة يدخل النار فلا تُحْرقه لسان العرب (348/11).

<sup>(2)</sup> ذكره المتقى الهندي في الكنسز (484/6، 486).

الحمد فله الذي صدقنا وعده إذًا الحمد وصف الجلالة (1)، أو اسم آخر فقد خصص الموصوف بجهة الصفة، فالمراد هنا الذي وعدهم ليستخلفهم في الأرض؛ أي: ليقيمهم في الصورة الأرضية بحكم العبودية، ويحكمهم في إيجاد تلك الأحكام التي يوجدون في الجنة، ويتصرفون فيها كيف شاعوا ولو لم يجعلوا في الصورة الأرضية، وبقوا على تمحص وجودهم المفارق لم يتأت لهم ذلك، ولم يكن لهم هذه الجنة الجثمانية، نعم إذا النعيم تابع للذة واللذة تابعة للمناسبة، وما يناسب الجثماني إلا حثماني الجسم المطارق بالمفارقات، ولو حيل بينه وبينهما بالجثمانيات الحيوانية، وبين نعيمه فيتألم فافهم.

التراب صورة العز ألا ترى أن الوجود لا يعرف قلره سيما حيث ظهر عنه بتنزيهه عنه السر العظيم ما ظهر به فيه، وهل ظهرت الأسرار إلا في هذه الأطوار، ولذلك يقول الحريص على العزة حتى أنه تعبد للمحجوبين عن العزة الحقيقية يتغي عندهم العزة، وقد أخطأ الصواب وطلب الضد من الضد، إنما العز في التحقيق بالمرتبة الإلهية التي ظهرت في هذه المظاهر البشرية بأعيانها الناطقة، وأرسلت هويتها للقابلين كشفًا وبيانًا، فتكبر عليهم من ليس له في حقيقة العزة الإلهية نصيب باطن، إنما حظه من ذلك عزة ظاهرة هو فيها محكوم محصور مغرور: ﴿بَلِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزّةٍ وَشِقَاقِ ﴾ من ذلك عزة ظاهرة هو فيها محكوم محصور مغرور: ﴿بَلِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزّةٍ وَشِقَاقِ ﴾ [انساء:139] باطن ذله لهم من العز جذب الشيء إلى حقيقته: ﴿فَإِنّ ٱلْعِزّةُ لِلّهِ حَمِيعًا﴾ [النساء:139]

فإذا انقلبت الظواهر، فأبليت السرائر وتقلبت القلوب والأبصار هناك ما لا يدركه هنا إلا البصائر ظهر بالعزة من كان للحق ترابًا، وأصاب الذين كانوا في عزة وشقاق صغار عند الله فهناك: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبّا ﴾ [النبأ: 40]؛ لأنه

<sup>(1)</sup> قال المصنف في والمسامع»: واسم الجلالة، فالجلالة لاهوت الهو من حيث اعتباره منعينًا بها، فالجلالة هوية مرسلة للهو، وهو لها هوية سارية، فالهو والجلالة ذات في وحدة مطلقة غيبًا وشهادة، والرحمن تعين الجلالة بمبادئ معلوماته ومدركاته وأحكامه، فهو للجلالة هوية مرسلة، والرحيم تعين الرحمن بتمايز متعلقات معانيه صايز الاستقلال، الأول شأنه امتناع (نبات النفي والإثبات، والثاني إثباته، فالرحيم للرحمن والجلالة للهو.

عرف أن تراب صورة معناه العزة، فلما قلبت صار معناها عينها ظهرت بالعزة، فكانت أرضًا مقدسة يطوف الرحمن فيها على عرشه ملكها له بلا حجاب منازع، وقد تجلى بالواحد القهار وتلقاها بيمينه، فجعلتها نزلاً للذين كانوا فيها أترابًا.

وأما الذين ظهروا فيها بحكم باطنهم محصورون، فلم يظهروا إلا بما رسخ من باطنها على ظواهرهم حتى فرغت بواطنها من ذلك المعنى، وصارت عليهم ذلاً صرفًا، فمن كان ترابًا ذليلاً هنا كان هناك عزيزًا: ﴿يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [ابراهيم: 48] وما تبدل عين الأرض إلا بأن تصير غير أرض، فهي نضير عزة سمائية فيصير من انقلبت ترابيته عزيزًا بالعز الباطن في ذله أكثر ومن لا فلا.

واعلم أن هذا حكم المنشعين من تراب، وأما مظاهر الله فهم في هذه الصورة التي دون المرتبة الإلهية كلها بطريق التحول، فعزهم لذاتهم الإلهية في كل عالم فافهم.

سمى على رفيد أبا التراب ليعلم أن العلوم تراب فافهم.

لولا التراب ما ظهر غيث من السحاب فافهم.

كن ترابًا تكن منشأ السحاب ومحتده وحاله فافهم (١).

مهما حققته وكشفته فعنك بدا، وإليك يعود بلا شك، فاجتهد في تحقيق معارفك النزيهة العظمى، فإنك تتحقق بها بعد الموت عيانًا وحكمًا، كما تحققت بها قبله حياة وعلمًا وذلك هو عدد ما بدا منك إليك: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مًا عَمِلَتَ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا﴾ [آل عمران:30]، أو كل إلى بدائه عائد فافهم.

من قضى وخرج عن بشريته على طريق العبودية رجع إلى عوالم حقيقته على طريق الربوبية، ومن عكس انتكس وإلى ذلك أشير بالذهاب إلى مصلى العيد على طريق فافهم.

الضدان متلازمان متقابلان ما ظهر أحدهما بحكمه إلا بطن الآخر بحكمه في

<sup>(1)</sup> قال سيدنا المصنف في الوصايا: إنها السحاب أبخرة، وأدخنة أرضية فهو من الأرض بديًّا، وإليه يعود بما بطن فيه منها فافهم.

كن ترابًا تكن منشأ السحاب، وعنومه، ومآله فافهم

التراب صورة العز ألا ترى أن الوجود فيها لا يعرف قلره سيما حيث ظهر بتنزيهه عنه السر العظيم ما ظهر به فيه وهل ظهرت الأسرار إلا في هذه الأطوار.

ظهوره، ولا ضد إلا في مركب، وأما البسيط الحقيقي فلا ضد فيه بالنسبة، وإن كان له معنى لو حصل المركب كان هذا بالنسبة إلى المركب؛ لأن البسيط الحقيقي جهة واحدة باطنة ظاهرة وظاهرة باطنة بالنسبة إليه، فلو كان فيه ضد لاجتمع بضده، وإلا فأين كان ينفرد عن ضده فيه وليس إلا جهة واحدة فافهم، السماء ظاهرها عز رباني وباطنها ذل عبداني، والأرض عكسها وكذلك كان باطن السماء صور أنواع العبادات؛ لأن الملائكة قائمة بالتسخير والتصرف التكويني قضاء للحاجات الإنسانية الأدمية، والأرض باطنها الأقوات التي لخدمتها ينزل جوهر السماء، فيفضل ذلك المقدور الهمل في صور كونية عبدانية تناسب باطن السماء، فإذا انقلب العالم بانقلاب العالم بانقلاب الإدراك الظاهر باطنًا والباطن ظاهرًا، كانت السماء أرضًا وملائكتها ملوكًا والأرض سماء والعباد الصالحون منها أربابًا فافهم.

مبدأ حقيقتك الروحانية أحق بك من مبدأ حقيقتك الجثمانية ولذلك كان أبوك أحق بك شرعًا من أمك، وأنت ومالك لأبيك؛ لأنه مركب ما هو منه لا من الأم فيلزمه إمدادك بمصالحك بلا عوض منك ولا منها بخلافها، وإنما لم يكن له انتزاعك منها بغير رضاها في السر الذي لا يظهر عليك فيه آثار ما هو مبدؤه لأنك ظاهر حينئذ ظهورًا غالبًا بحكم ما هي مبدؤه، وانضم إلى ذلك كونه سلمك لها راضيًا بوضعك من مستقرك منه في مستودعك منها، فكان كالمتصدق عليها بك فلم يبق له رجوع إلا بإسقاطها حقها منك، وقد نبه الشرع على ذلك بتعليل رد موسى على أمه رجوع إلا بإسقاطها حقها منك، وقد نبه الشرع على ذلك بتعليل رد موسى على أمه أمرك مع ربك الذي هو مبدأ أول حقيقة.

وقال تعالى عنك: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي﴾ [الحجر:29]، فعليه رزق جملتك ولاحق فيك بالحقيقة إلا له، وأنت وكل تابع لك هو لربك، وأبوك منه وأمك منه؛ لأنه صورتك العقلية والطبيعية منه، فلذلك هو احق وأرحم، وأفرح بك من أمك وأبيك ومن كل ما دونه وصاحب الشيء أحق بشيئه فافهم.

الذي هو بخليقته مرشدك ومربيك هو بحقيقته ربك وهاديك فاعرف يا مريد من هو مرادك، ويا تلميذ من هو أستاذك والزم تغنم فافهم.

كل الخيرات الربانية في نظام الروح الإيمانية، فمن تحقق بروح الإيمان إلى يوم:

﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلُهَا﴾ [الحج:2] ظهر له ما في باطن ايمانه من الخيرات أعيانًا ظاهرة محسوسة له على قدر تحققه بتلك الروح محبة وعرفان وإخلاصًا فافهم.

من وضع كل ذات حملها أن يظهر من كل شيء باطنه ومعناه، ويتكون عنه ما في قوته بالفعل فافهم، صورة العارف حقيقة جمع يوم الجمع والفرقان قد تجني الرحمن على عرش عقله بعلمه، وعلى كرسي إدراكه بحكمته، وكشف بناطقهم عن ساق الأمر كله فوضعت بين يدي كشفه، وبيانه كل ذات حمل حملها فلا تخفى منهم خافية على بصيرتهم الوافية، واستقر بتمييزه كل نبأ في مستقره ، ف ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَقَرِيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَقَرِيقٌ فِي ٱلجَنَّةِ وَالقمر: قي الشورى: 7]. وقوم ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّتِي عِندٌ مَلِيكٍ مُقْتَدِمٍ ﴾ [القمر: 5]، فافهم.

علماء السوء أضر على الناس من إبليس؛ لأن إبليس إذا وسوس للمؤمن عرف المؤمن فر إنّه عَدُو مُضِلُ مُبِينٌ ﴾ [القصص: 15]، فإن أطاع وسواسه عرف أنه عصى، فأخذ في التوبة من ذنبه والاستغفار لربه، وعلماء السوء يلبسون الحق بالباطل، ويريدون الأحكام على وفق الأغراض والأهواء بزيغهم وجدالهم، فمن أطاعهم ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعًا، واعتقد أن الفحشاء والمنكر الذي يزينوه له من أمور ربه وإن ذلك الظلم والعداون الذين يرخصون له فيه حكم ربه، وكفى بذلك هلاكًا وفسانًا فاستعذ بالله منهم، واجتنبهم ما استطعت وكن مع المتقين الصادقين، فإن علماء السوء يجعلون للحق عليك سلطانًا مبينًا والحجة البالغة، والأولياء المتقون يجعلون لك من الحق سلطانًا نصيرًا وحجة بالغة هدى للناس الناس أحسام وأرواح، فالهدى لهم ما به يصلح ويحسن نظام أحسامهم.

ونظام أرواحهم الأول علم فقهها وأحكامهما، وهو الذي تسميه الجمهور حقيقة شريعة، والثاني علم عارفين البواطن وأحكامها، وهو الذي تسميه الجمهور حقيقة والعلمان في نظام ما هو الهدي للناس، وهذه النعمة الربانية المسبغة ظاهرًا على العباد وباطئا فافهم، من المتفقهين تستفيد دعوى العلم بأحكام الدين، ومن الأتقياء العاملين تستفيد حسن العمل بأحكام الدين، فانظر أي الفائدتين أقرب قربي عند رب العالمين استمسك بها والزم.

وإذا قال لك المتفقهون ماذا استفدت من الصوفية الصادقين؟ فقل لهم: استفدت منهم حسن العمل بما استفدت منكم من أحكام الدين، والله أعلى وأعلم يقال أن الإمام الشافعي فلك أنشد:

رضينا قسسمة السرحمن فيسنا لسنا علسم وللجهسال مسال وهذا مأخوذ من قول الحق للقائلين: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ لِهَا لَكُنْ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّرَ لَلْمَالِ قَالَ إِنَّ آللَة أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّرَ لَلْمَالِ قَالَ إِنَّ آللَة أَصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي الْمِلْدِ وَٱلْجَسْمِ ﴾ [البغرة: 247]، ونظائر هذا فافهم (١).

نية القربات تصير العادات عبادات، فمهما أريد به الحق من المباحات فهو بذلك القصد حسنة من الحسنات، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنًا، وسير هذا الحسن المعنوي ربما يظهر على ظاهر ذلك الأمر كما يظهر على قول من أراد الحق به بقوله القارئ حلاوة وطلاوة يتميز بها عن أمثاله، ويظهر على ملبوس من أراد الحق به يلبسه جمالاً وضياء يتميز به عن غيره حتى أنك ترى الصوف والكتان على المخلصين أبهج وأجمل من خالص الحرير الملمع بالذهب على غيرهم، وهذا ونظائره إنما هو من أميح وأجمل من خالص الحرير الملمع بالذهب على غيرهم، وهذا ونظائره إنما هو من يقترف حسنة نزد له فيها حسنًا فافهم، وبينك وبين أن تدرك أن تولي حب الدنيا ظهرك فافهم.

من له مولى فمولاه به اولى حيث ما تولى: ﴿ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [عمد:11]، فلا يبرحون بين يديه أينما تولوا، والذين فسقوا عن دين الله مأواهم النار هي مولاهم فهي بهم محيطة في سائر أحوالهم: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْسَحَيْدِينَ ﴾ [التوبة:49]، فكن عبدًا للحق تغنم فافهم.

﴿وَمِنْ ءَالْمَدِمِ خُلْقُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الروم:22]، وما بث فيهما من دابة الخلق يراد به التصوير العلمي، وتارة يراد به الحلق يراد به العمدير والصنع، والتقدير تارة يراد به التصوير العلمي، وتارة يراد به إعطاء المقدار أعنى جعل الشيء ذا مقدار خارجي، وعلى كل تقدير فهذا الخلق أمره

<sup>(1)</sup> قال المصنف في والمسامع»: إنها ذلك حين قطعه المعرضون عن ذكر الله وأساعوا إليه، فرأى بعين اليقين أنهم إنها أضروا أنفسهم حيث انقطعوا عن الله بذلك.

اعتباري بحتاج إدراكه إلى آية علية، والخلق أيضًا يراد به المخلوق إذ ليس في الخارج منه إلا المخلوق، والخارجي مدرك بنفسه فهو آية ظاهرة سيما المحسوسات الجثمانية، وهذه الآية الكريمة أتت في بيان ظهور شواهد وحدانيته تعالى، فحمل الحلق على إرادة المخلوق فيها أولى من حمله على التقدير والصنع بالنسبة إليه كما تقدم، والمراد هنا بالدابة المتحرك بالإرادة وإذا تبين هذا ظهر أن الآية ناطقة بأن سائر المتحركات بالاختيارات ولاشك أن أفضلهم أو من أفضلهم النوع الإنساني، وأفضل النوع الإنساني أهل الولاية والعرفان، فالأولياء العارفون من أكبر آيات الحق وأعظمها، فكيف بخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء الذي على قلبه ﷺ ولقد عين الحق تعالى جماعة بأنهم آيات فقال تعالى: ﴿فَأَمَاتَهُ آلَةُ مِأْلَةُ عَامِ ثُمٌّ بَعَنْهُ ﴿ [البقرة: 259] ﴿فَآنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَىٰ حِمَاركَ [البغرة: 259] أي: كبف نحبيه ونركبه، أو كيف حفظنا عليه وجوده في المدة التي مها نحيى الدواب مثلها عادة سيما من غير طعام ولا شراب يكون قوله: ﴿وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ ﴾ [البقرة:259]؛ أي: عظام كانت غير عظام هذا الحمار، وهذا أبلغ وأوسع علمًا وفائدة للناس ﴿وَلِتَجْعَلُكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ) [البقرة: 259]؛ أي: جذا النظر الإيماني الرباني الذي هو مدد من إشهاد خلق السموات والأرض وخلق النفوس الذي من منحه، وشهد ذلك أن التخذه الحق هاديًا إليه عضدًا؛ أي: نصيرًا لأمره مؤيدًا لدينه، كما أفهمه قوله تعالى في الأباعد المحبوبين عن هذا المشهد بعين الإيمان فضلاً عن العيان: ﴿مَّا أَشْهَدُّهُمْ خُلِّقَ ٱلسَّمَوَّاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خُلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ [الكهف: 15].

فعفهومه أن في أشهده الحق خلق السموات والأرض وخلق نفسه بعين العيان، والإيمان رؤية يشهد شاهدها إن الأمر والحكم والخلق كله فله الرحمن الرحيم جعله الحق هاديًا، واتخذه عضلًا؛ أي: نصيرًا لأمره مؤيلًا لدينه، وقال تعالى تبيينًا وتقريرًا: وأنّ أصّحنبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَسِتنا عَبِيًّا﴾ [الكهف:9]؛ أي: كانوا من عجيب آياتنا، وقال تعالى عن عيسى الطَّيُّة: ﴿وَلِنَجْعَلُهُ مِّالَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا﴾ [مريم: 21]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آبْنَ مَرْهَمَ وَأُمَّهُ مَا يَهُ المؤمنون: 50] ونظائر هذا يشهد

بأن الأولياء من آيات الحق تعالى، ولا ينكر ذلك إلا ذاهل حاهل فافهم.

جاء في الحديث: «طوبي لمن رآني أو يرى من يراني»<sup>(1)</sup> وهذا إذا كان قول: من لا ينطق عن الهوى كان مما هو وحي يوحى أوحي إليه ﷺ فمن سمعه بفهمه السليم فكأنما سمعه يقول بلسانه والسنة مظاهره.

ما فات ناظر وجهي حسن طلعته، ولا سبيع خطابي لذة الطرب يفهم هذا أيضًا من قوله: «من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا» (2) ويحمل الطرب على التغني بمعنى الشوق والطيران الروحي إلى الدرجات العلى، فحقيقة السمع المعتبر هو الفهم السليم كما ذكر الجارية التذكرة، ثم قال: ﴿ وَتُعِيّهَا أُذُنّ وَاعِيّةٌ ﴾ [الحاقة: 12] فأراد بالأذن الواعية الفهم السليم؛ لأن الجارية ليست مما تسمع بالأذن الواعية، والضمير في تعبها على ذكر والحروف خلاف الأصل، والتذكرة أيضًا مصدر تذكر فهي معنى، وحملها على القول خلاف الظاهر لا لفائدة.

وحقيقة الرؤية الخلقية ارتسام رقائق معاني المدرك في جوهر المدرك في كل مقام بحسبه فرؤية أوجه أهل الكمال الحقيقي من حيث هم به كمل من أكبر مغنم، وعلامته ارتسام رقيقة الكمال المشهود في جوهر نفس الشاهد بحسبه وحسب شهوده فافهم.

ومن شهد فعلها غالبًا على أمره حكمت فيه رقيقة مشهوده، وظهرت عليه علامة ذلك بظهور مقتضياته عنه فاعرف والزم، فطوبى لمن رأى حبيبًا للحق، فصار به حبيبًا للحق، وهكذا يتصل المدد ما قام شاهد ومشهود بذلك كما تقدم والله أعلى وأعلم.

وبحالس الأولياء العارفين محاضرات روحانية لا يعبئون فيها من الفصاحة الا بفصاحة الله بفصاحة الله الروحاني، وهي تحقيق المعاني ذوقًا وحسن تلقيها حقًا وصلقًا، فإذا اصبحت لهم هذه الفصاحة فلا عليهم إن كلت السنتهم الجثمانية، أو فصحت أو لحنت أو اعربت فإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب، فاللازم إصلاح حضرة مشاهدة المحبوب فافهم.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (2/45)، والطبراني في الكبير (15/695).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (6972).

وفي أحاديث الرؤيا أيضًا: «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأني في دار عقبة بن رافع، فأتينا برطب ناولت الرفعة لنا في الدنيا والعافية في الآخرة» (1) فجعل أمر الأخر ابنًا ونتيجة أمر الدنيا، وإلا لن يكون على معنى صورة أبيه، وهذا يناسب كون الدنيا منامًا والآخرة تفسيره فاجعل دنياك مثل ما تحب أن تكون أخراك فافهم.

وكم في هذه الأحاديث من هذه الغوائد جم غفير والله أعلى وأعلم.

من أول الله صورته من دائرة القبع إلى دائرة الحسن صار حين تأويلها روحًا يبدل الله به السيئات حسنات: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱحْسَنَهُ ۚ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللهُ مُ السيئات حسنات: ﴿ ٱلْآلِهِ اللهُ اللهُولِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿وَالْسَيْرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَيْيَ [الكهف: 28] هذا خطاب لمن يسمع بفهم رشيد أن يصبر نفسه مع أولياء الله المخصوصين بخالصة الولي الحميد، فنعم الحظ مؤلاء في الدنيا والآخرة، وهكذا قوله: ﴿وَقُلِ الْحَقِّ مِن رَبُّكُمْ ﴾ [الكهف:29]، هو خطاب لمن يسمع؛ أي: يا من يسمع قولوا الحق الذي عندكم من ربكم لا تخشوا فيه لومة لائم: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُمُ ﴾ [الكهف:29] لا تريد بقول الحق إلا الله فافهم.

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: 18] لعدم غفلة قلوبهم من ربهم فمن هو في نومه يقظان، فكيف به في يقظته وأيضًا فهم مع كونهم أيقاظًا لأحلام إنها هم بحسب جريان الأحكام الربانية كالنيام من السكون بروح حقيقة الإسلام من نور السلام فافهم (2).

حالك في منامك كحالك في مماتك، لا تقل منامي خيال لأنَّا نقول دعه خيالاً فأنا أوردناه مثالاً والمثال إنما هو تخيل يتوصل به إلى تحقيق المعاني هذا على أن المنام

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (2415).

<sup>(2)</sup> وزاد في الوصايا: ﴿ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاتَارِهِمًا قَصَصًا • فَوَجَدًا عَبْدًا ﴾ [الكهف: 64، 65] الآية، وهذا العبد من آثارهما التي ارتدًا عليها هكذا لكل ولي خضر هو تنثل روح ولايته كما لكل ني صورة جبريل الخلج؛ هي تنثل روح نبوته تظهر لحسة من قوة نفسه فافهم.

والممات ونحوهما شيئان واحد في كونه برزخيًا، وإن تفاوت الإدراك في مراتبه اليسر أهل المنامات تتفاوتين في صدق رؤياهم كتفاوت أهل اليقظة في إخباريتهم ونحو هذا.

والبرزخ وسط حاجز وحجر محجور بين الدنيا والآخرة ينتهى بالحصول في آخرها، وأوله آخره في حق أهل كل مستقر إلى حصولهم في مستقرهم القدرة النفسانية لا تقوى على الإيجاد إلا مع الحياة التي لا تقبل الفساد، فإذا دخل أهل الجنة باب الجنة حيث يسمون بالحي الذي لا يموت رفع عن قدرتهم الحجر البرزخي، وجاءهم الحي الذي لا يموت بالمكون كما أحل عليهم رضوانه، فلا يقولون لمرادهم كن إلا كان إلا كان قال: ﴿قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمُ ﴾ [يس: 78]، أي: في حال رمامتها ﴿قُلْ يُحْمِيهَا ٱلَّذِي أَنْفَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ ﴾ [يس: 79]، عنوجد الشيء في باطن ما يرى أنه ضده ثم ضرب المثل لذلك بقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ فيوجد الشيء في باطن ما يرى أنه ضده ثم ضرب المثل لذلك بقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُر مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْصَرِ نَارًا﴾ [يس: 80]، حاء في الحديث: وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلالها خرياتها المحسوسة، فصورة الشجرة الفلانية في الخيال الجناني كلها صور خيالية وظلالها جزياتها المحسوسة، فصورة الشجرة الفلانية في الخيال الجناني يسير الراكب في ظلها مهما عمر وأحسن، وقس على هذا فافهم.

الأمور الروحانية واسعة بسعة الكشف الروحاني، والأمور الجسمانية ضيقة بضيق الكشف الجسماني فمهما ظهر في أحدهما ظهر بحكمه، فمن ثم ظهر الروح المملكي في حسن الكشف الخيالي له متماثة جناح لكل جناح يسد الأفق، ونحو هذا وظهر في حسن الإحساس الجسماني بشرًا مقداره ثلاثة أذرع، وهو في نفسه على حاله كما ترى مرة السماء في الهواء على السعة المعهودة، وتراها في المرآة الصغيرة على مقدارها الصغير في نفسها على حالها وقس على هذا فافهم.

الأمور الوهبية أوسع صورة، والأمور العقلية أوسع معنى، ولكل مقام مقال ولكل بحال رجال، ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ [الأعراف:143]، بحردًا عن كون يرى بالبصر الجسماني الذي سألتني أن تراني فيه ﴿ وَلَدِكِن آنظُرْ إِلَى ٱلْجَبِّلِ ﴾ [الأعراف:143]؛ أي:

<sup>( 1)</sup> رواه البخاري (4502)، ومسلم (5054).

إلى الجبل كونك فإني فتحول بصورة كونية التي أتعرف إليهم بها ففيها يراني البصر الجسماني، وتدركني المدارك الجسمانية: ﴿ فَإِنِ آسَتَقَرُ ﴾ [الأعراف: 143]، من شهودك مكانه، وهو إنه كونك الذي تنزلت به صوري التي تحولت فيها: ﴿ فَسَوّلَ تَرَانِي ﴾ [الأعراف: 143]، إذا رأيت نفسك: ﴿ فَلَمّا تَجَلّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبّلِ جَعَلَهُ دَكّا ﴾ [الأعراف: 143]، من حيث أنه يظهر مشهوده وصورة معبوده: ﴿ وَحَرّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: 143] ، من عن نفسه وعن الفناء: ﴿ فَلَمّا آلمَاق ﴾ [الأعراف: 143] ، المناس نبام؛ لأن رؤيتهم نفوسهم غير ربهم الحق أضغات أحلام: ﴿ قَالَ سُبِحَدَدُك ﴾ [الأعراف: 143] ، مما يتوهم من مغايرة مظاهرك لك أو يظن أنها مظاهر سواك: ﴿ إِلّه لَك أَو يظن أنها مظاهر سواك: ﴿ إِلّه لَك أَو يظن أنها مظاهر سواك: ﴿ إِلّه لَك أَو يظن أنها مظاهر أله الأعراف: 143] ، وهو أنت المؤمن المهيمن الحق الأول الأخر الظاهر الباطن فافهم والزم تغنم كل مغنم.

﴿إِنَّ أُوَّلَ بَهْتُو وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّة مُبَارَكًا﴾ [آل عمران:96]، هو الكون الأدمي سيما في ظهوره المحمدي وهو: ﴿وَهُدَى لِلْعَلْمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ ﴾ [آل عمران:96، 97]، هذا الهدي هو كون الظهور المحمدي، وهو بيت النفوس اللاهوتية كما الأول بيت النفوس الناسوتية، والتبارك شأن الكون الأدمي والهدي، وإلا من شأن الكون الحمدي هذا حقيقة الأمر، وبنية الكعبة مثال مضروب للقاصرين وضع لذكرهم المعنى عند رؤية مثاله، وبقعة هذا البيت هو مدفن جسد آدم فافهم.

الصور المعظمة في نفسك بتعظيم مشرعها قبلة وعجة هي روحانية هذه البنية، وهي القبلة الحقيقية من حيث تعتقد أنها بيت ربك، وما هي إلا بدلاً من قلبك فلا توجه قلبك إليها، ولكن وجهها إلى قلبك لربك، فإذا عرفت هذا عرفت أن القبلة نجاه كل مضل مستحضر ما أمر بالتوجه الجثماني إليه متمثل ذلك، فيكفيك أن تستحضر هذه القبلة عند توجهك استحضار من يرى أنه يراها؛ لأن حقيقتها الروحانية عندك، وهي التي أمرت بالتوجه إليها؛ لأنها المصاحبة لك حيث ما كنت، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاجتهد في أن تصحح حضورك وصلى على

وجهتك: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة:115]، وكنت مستقبلاً حينئذ إلا العين فافهم.

فعلموا أن الحق فله الغذاء شبيه بالمغتدي في كل مقام بحسبه، فالجسم غذاء الجسم، والروح غذاء الروح، والنفس غذاء النفس، والعقل غذاء العقل، والعلم غذاء العلم، والحق للحق، والخلق للخلق، فافهم أستاذك علم متكون، فلا يتغذى به عالمك ولا غذاء لعالمك إلا به، ولا بقاء لحى إلا بغذائه فافهم.

كل من كان أنفد إدراك منك فإنه يسمع مالا تسمع، ويرى ما لا ترى، وأنت وهو في مجلس واحد بلا مراء في كل مقام بحسبه فافهم.

وقل إن آلاً مركلة بله إن المام كله الله المعران: 154]، وإن المحكم إلا بله الأنعام: 57]، فمتى ظهر امر ولاح حكم في مظهر فإننا هو مظهر الله عند أهل الله، فلذلك لا يقابلونه من حيث هو هكذا إلا بأدبهم بين يدي الله، وإن احتسبوا منه بحجابية مغايرة في نفسه شهدوها غيرة من الله، وأخلصوا معاملة كل شيء بالله متجردين عن مشاهدة غير الله، فإن ظهر منهم لشيء إعراض وإقبال، فإننا هو من الله ولله، وهذه هي الطبقة العليا، وهؤلاء هم أهل الصف الأول العلماء بالله، وما أعز وما أخلص هذا المشرب، ودون هؤلاء من يرى الأمر كله والحكم جميعه لله إلا الحجابية عن ذلك فإنها شأن الغير، فيتوجهون لله بأنوارهم، ويعاملون الغير بمغايرتهم، وهؤلاء حكمًا تفاوتت عندهم الموازين، واختلفت لديهم القوانين فعاملوا كل أحد بميزانه، وخاطبوه بلسانه فافهم.

الأدب شهود الحق في بريته والكون بين يديه بما يخار في كل مقام بحسبه فافهم، لا تخرق حرمة من يحب أن يحرم وفيك بقية من حكم مغاير تك للحق يحكم عليك بأنك قليل الأدب حكم عادل؛ لأن ما أحب أن يحرم في ذلك المظهر بالحقيقة إلا الحق، وأما إذا لم يكن فيك بقية من حكم الغير، فالأمر منك إنها هو من الحق لنفسه، فانظر ماذا ترى فبل آلإنسنن عَلَىٰ تَقْسِمِ بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُم [القيامة:14، 15] فافهم.

الحق في مراتب الخلافة قائم بأن يدفع خلافه، فكذلك لا يغني عن دعوى مشاركته في تلك السيادة يقال، ولا بحال في كل مقام بحسبه.

﴿ فَأَمَّا بَلَّغَ مَعَهُ ٱلسَّمْيَ ﴾ [الصافات: 102] قال الآية المراتب السيادية لها كرم

ذاتي بإفادة السيادة، وغير لازمة من المشاركة فيها، فلا مخلص من هذه الشبكة، ولا نجاة من هذه الهلكة إلا بالتجرد عن مغايرة العبد سيده من حبث إدراكه، والفناء القاضي بسلب حكم الشريعة، اللهم إنّا نسألك من فضلك يا سيدي ومولاي انت اللطيف الخبير بهذا العبد الفقير، ما من مولى إلا وقد أثبت لنفسه مغايرة وغار من أغياره عليهم إلا مولاي، فإن حضرته مجردة عن المغايرة، وإنها يغار على أن يكون بحيث يقضى وهم يأتي غيره توحيداً مجردة عن المغايرة من كل وجه وجهة.

قال: هو سيدي ومولاي أغبار عليها من توهم غيرها، وغيري على الأغيار صاحب غيرتي فافهم.

رأيت ليلة الجميس خامس عشر شوال عام شانمائة وخسة رؤيا اقتضت أني عزمت حين انتبهت على أني لا اجتمع بقوم يعظموني من حيث يتوهموني غير سيدي ومولاي وحقيقتي ومعناي في بحلس يقرر عندهم ذلك أو يستدعيه منهم، فحسب العبد مولاه فالعبد لمولاه، ما يعرف إلا هو يا أصحابنا الربانيين السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته في مولى أنا ولده في مدارك أهل الولادة، وأنا عبده في مدارك أهل السادة، وأنا هو وهو آيائي في المدارك المحردة عن حكم الزيادة المطلقة من قيود السادة، وأنا هو وهو آيائي في المدارك المحردة عن حكم الزيادة المطلقة من قيود على المذاهب العادة، فمن شهدني مولاي فأنا له نور، ومن احتجب بي عن مولاي فأنا عليه ظلمة، وقد نصحت وبينت وكفى بالله شهيئا أيها المنتصع فافهم.

تولدت حواء عن آدم أو تزوجها والزوج سيد زوجته كما قال: ﴿وَٱلْقَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ ﴿ [يوسف: 25] ، وهو هاديها ومعلمها، وتلك سيادة أخرى العلماء سادة فكان آدم والد حواء في دائرة الولادة وسيدها في دائرة السيادة، وتولد عيسى عن مريم فكان ولدها في دائرة الولادة وهداها وعلمها، فكان سيدها في دائرة السيادة، وتولدت فاطمة عن سيد الناس يوم القيامة فهي ولده في دائرة الولادة وعبدته في دائرة السيادة وقس على هذا فافهم، عند مباشرة الحاسة السليمة لجسم تدرك النفس المدركة معناه باللزوم، فما جعلت الأحسام إلا لمعرفة المعاني، ولموضع هذا اللزوم يقال على ذلك الحسوس أنه ذلك المعنى حتى تقول رأيت الإنسان ولم تر إلا الجسم الذي هو له الإنسان وحجابه، بل وتعيينه في الدائرة الجثمانية، ولذلك تسمع الصوت فتقول سعت كذا وتذكر الغنى فقس على هذا، وإلى هذا أشار الحق ببعض السنته الربانية حيث

يقول: «كنت كنزًا لا أعرف» معنى مرتبة التجرد «فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا»؛ أي: قدرت أعيانًا، «وتعرفت إليهم»؛ أي: ودللت على في كل منها، «فبي عرفوني» (1)؛ أي: لأني أنا الكل، هذا حقيقة هذا الكلام في التحقيق، وله في الفرقان معان أخرى، وكلٌ من عند الله فافهم.

﴿وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَقُوا ﴾ [الحجرات: 13]، انظر كيف جعل الأمر الجثماني للتعارف: ﴿وَمَا خَلَقْتُ آلَجُنَّ وَآلْإِنسَ إِلَّا لِبَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56]، ﴿لَيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56]، ﴿لَيَعْبُدُونِ ﴾ [الأعراف: 31]، فما كان خَلَقْنَحُمُ ثُمَّ صُوّرَتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْتِكِةِ آسَجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: 11]، فما كان خَلقتنحُم ثُمَّ صُوّرَتَكُم ثُمَّ فَلْنَا لِلْمَلْتِكِةِ آسَجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [الأعراف: 11]، فما كان السجود إلا بعد تصوير المخاطبين بمهلة ففيه إشارة إلى العالم الروحاني ثابت، وإن تغيرت ظهوراته الزمانية، وفيه تحقيق إن هذا السجود وجب الآدم في المائرة المحمدية، وفيه إشارة أن في كل صورة آدمية آدم، والملائكة له ساجدون، وهكذا حقائق الأثمة كل منها كلي أم بالنسبة إلى أتباعه فمن تبعني فإنه مني فهو هم محملاً وهم هو مفصلاً: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَارَبَ أُمِّلَهُ ﴾ [المحل: 120]، بحملاً؛ أي: وهو الآن أمة مفصلة: ﴿مِلَّةُ أَيْرُهِيمَ كَارَبَ أُمِّلَهُ ﴾ [الحجود والثاني بالشهود الأمي، الذي حقيقة المرتبية أم؛ أي: أصل فهو إمام ﴿هُوَ الّذِي بَعَتْ فِي ٱلْأُرْبِعْنَ ﴾ [الجمعة: 2]، أي: الأئمة فهو الأمى إمام الأئمة.

قال: هو سيدي ومولاي وحقيقتي:

أمسية أمسة أمست بأمستها فأنتها كسل أمسى مسن الأمسم

اليوم حضرة النور الذاي الشمسي، والليل حضرة النور المستفاد القمري، واليوم حضرة العطاء ﴿وَمِن رَحْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُرُ ٱلْهَلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ [القصص: 73]، والليل حضرة الدعاء: «يتنزل ربنا في كل ليلة إلى سماء

<sup>(1)</sup> ذكره العجلوني في كشف الحفاء (132/2).

المعنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه (1)، والليل حضرة المحو والسكون واللباس والتغطية المعبرة عنهما بالجنون، والنهار حضرة الأبصار والنشور والظهور والمعاش والنور، فحقيقة الليل المعنوي الباطن قبول المريد الصادق، وحقيقة اليوم الروحاني الباطن روح أن الأستاذ الناطق، وهذا اليوم إذا جلا أنوار المريدين رقائق أنوار أستاذيهم، وأنوار الأستاذين حقائق أنوار مريديهم، وهذه الرقائق هي أقدار المريدين، وقدر كل منهم بحسب وجده.

فالرقيقة الكمائية البدرية هي القدر الكامل وقبول قابلها ليلة القدر، وبإفادتها للقابلين عنه صورة مقبولة له تكون ليلة مباركة، والتبارك عبارة عن توسع التجليات القدسية وتكثرها، واليوم اثنا عشر ساعة، والألف إذا جزئت اثنا عشر كان كل جزء ثلاثا وثلاثين سنة وأربعة أشهر، فساعة اليوم الرباني مقدارها ثلاث وثمانون عامًا وأربعة أشهر كل سنة وتسعين شهرًا بثمان سنين، فالتمانون سنة بتسعمائة وستين شهرًا، والأربعون شهرًا بثلاث سنين وأربعة أشهر، وساعة من ساعات الغني تغني، فكما أنه ليس في مرآة البدر إلا الشمس فيضيء الليل كله كذلك ليس في المريد الكامل إلا أستاذه فيفيد المدد القبولي كله، فافهم واعرف والزم تغنم والله أعلى وأعلم.

الشمس خزانة الحياة ومبدؤها في قوابلها، والقمر خزانة أثر الشمس في محله واتساع ظهور حكمه، وإنكم لترون ربكم في حضرة الجمع كما ترون الشمس وفي حضرة الفرق كما ترون القمر، وانظر كيف حياة الإيمان بالحق ثابتة في الفطرة بالفيض الشمسي العيني الوضعي ﴿ فِطَرَتَ آلِكِ آلِي فَطَرَ ٱلدَّاسَ عَلَيًا ۚ ﴾ [الروم: 30]، ولا يظهرها من القوة إلى الفعل إلا النور الناطق الهادي القمري الشرعي ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّرَ اللّهِ تُورُ ﴾ [المائدة: 15]، فانظر قمرية هذه المرتبة، ولو كشف غطاء الفرق بين ظاهر بنفسه وظاهر بقابله لكان الشمس والقمر اسمين لمسمى واحد: ﴿ وَمَا رَمّيْتَ إِذْ رَمّيْتَ وَلَكِر بَ آلِكَ رَمّيْ في الظهور فيوسع [الأنفال: 17]، فنور الشمس يميز ويقدر ويؤثر، ونور القمر يشفع في الظهور فيوسع ويظهر فافهم.

أنت أيها المريد غصن ونور أستاذك شس يحييك وقمر يريبك، وانظر ما قال هو

<sup>(1)</sup> تقلم نخريجه.

سيدي ومولاي، يا بدر على غصن رطيب المشهد بتمامه فافهم، متى فتحت سدد مداركك، وانكشف حجبها أدركت بكل منها ما يدركه كل منها، فلا تسمع شيئًا إلا رأيته وقس على هذا في كل مقام بحسبه فافهم.

كما يظهر ختم الدائرة لم يبق لشيء منها ظهور إلا بحكمه، وإلا فمتى ظهر بعده غيره لم يكن هو خاتم، ومن ثم قال خاتم الدائرة الفرقانية ﴿لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَدَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: 88]، وإنها يأتون إن أتوا به أو بما هو منه وهكذا قال القائل:

أقسبل السبدر عليسنا مسن ثنسيات السوداع يعنى من مشارق الحتم.

وجب السشكر علينا مسا دعسا لله داع

لله بعد هذا الحتم في دائرته فإنما هو هو أو منه ﴿قُلْ هَنذِهِ، سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱلنَّهَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱلنَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱلنَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱلنَّهُ عَلَىٰ بَاللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱللَّهُ عَلَىٰ بَاللَّهُ عَلَىٰ بَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْدِيلِهِ أَنْ أَوْمَن ٱلنَّهُ عَلَىٰ بَعْدِيمُ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَالْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

فياض العقول هو محقق الحقائق التي هي الأولى من حيث أنه مبدأ صورها المرتبية، وهي الأخرى من حيث رجوع تلك الصور إليه بما اكتسبته في ظهورها المادي ذهنا وخارجًا فياض العقول هو محقق هو الأولى والأخرى، وفياض الصور، فيتقابل حكمهما فالظهور أولاً لفياض العقول فحقه الحقائق التي من جملتها فياض الصور، فيتقابل حكمهما فإذا غلب ظهور أحدهما بحكمه بطن حكم الآخر فيه، فإذا ظهر فياض الصور بحكمه بطنت الحقائق في غيابات الأكوان، فتوارت الأولى والآخرة في حجاب الدنيا، ثم إذا ظهر فياض الحقائق بغالب حكمه بطنت الأكوان في أعيان الحقائق، وغابت الدنيا في شهادة الآخرة الأولى، وذلك في إدراك كل موجود من موجودات دائرة الفرق حاصل من وجوده واقع ماله من دافع، فأول من يظهر به حكم فياض العقول من الناطقين في كل دور وهو الخليفة الرباني في الأرض آدم، وأول من ينطلق فيه به هو الروح المتمثل دور وهو الخليفة الرباني في الأرض آدم، وأول من ينطلق فيه به هو الروح المتمثل بشرًا سويًا عيسى، وأول من يظهر به حكم فياض الحقائق هو خاتم الأولياء الوفائي، فالسيد الخاتم النبوي بنى القيامة، وبعيسى يظهر بتمام أثر ذلك القيام فافهم.

قلب الناطق الهادي إلى الحق هو في شهود من لم يبلغ مقامه للحق الباطن كمرآة الهلال في يوم الثلاثين في شهوده وقت الزوال بالتوجه إليها شهد الهلال، حينفذ لا

بالتوجه إليه في مرتبته الأفقية هكذا من توجه للناطق الهادي إلى الحق ليرى الحق، فقد توجه إلى حضرة مشاهدته مادام حجاب العزة مسبل ورداء الكبرياء مرخي، ولا يفيده التوجه إلى غير ذلك في حصول هذه المشاهدة شيعًا، فمن ظن أنه يرى بعين العرفان اليقين الحق الباطن مادام غيبًا في سوى مظهره الهادي إليه، فهو كمن نظر إلى الأفق وقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر ليرى الهلال والشمس ضاحية فانظر هل يمكنه أن يراه إلا في مرآة فهكذا وإليه لا يرى الحق الباطن بعين اليقين إلا في مظهره الناطق المبين فافهم.

الوجود المطلق المحيط هو ذو القوة له القوة جميعًا فلا حول ولا قوة إلا به وهذه الباء التي في به هنا محمولة على جميع معاني الباء، وذلك لأنه ذات كل موجود وحقيقة كل أمر وجودي فافهم.

لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فافهم، النفس الجمادية ذات الوهم البهيم العدل والمضل المبين هي أصل الجحيم التي تخرج شجرته فيه من قوته إلى فعله شجرة الماثم المعبر عنها بشجرة الزقوم ﴿إِنّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ فِي أَصَلِ ٱلجَيمِيمِ المعبرة المائم المعبر عنها بشجرة الزقوم ﴿إِنّهَا شَجَرَةٌ تَحْرُجُ فِي أَصَلِ ٱلجَيمِيمِ [الصافات:64]، والنفس المدركة ذات الروح الحكيم رب الملائكة من بامره يتنزلون هي أصل الجنات النعيم لا يظهر فيها لغو ولا تأثيم، إنما يخرج فيها منها لها طوبى للأذكار النورانية القدسية سلامًا علميًا، فأهلها يأتيهم هذا السلام قولاً تصويريًا وتصديقيًا ويبانًا من الروح الحكيم الرب الرحيم متنزلاً من البساطة إلى التشخص مع المصور الباطنة في مداركهم، وإلا قوية القائمة بهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب علمي وعملي سلام عليكم ﴿سَلَمُ قَوْلاً مِن رَبّ رّحِيمِ ﴾ [س. 58]، ﴿اللّذِينَ المائمة ذات السر العليم رب الملائكة، والروح هي أصل حضرات الغيب القديم، وقيوم دائرتها بالذات والأساء والصفات والأفعال هو العلى العظيم الكبير الحكيم فافهم.

﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَثَرًا سَوِيًا ﴾ [مرج: 17]، فتمثل لها بشرًا سويًا فهو يحكم بمثاله ولا يحكم عليه مثاله، وهو هو في العيان وحجابه في الفرقان الرحيم وجود الروح المتمثل بالبشر الوفوي خاتم الأولياء للأولياء، ومن قابل فاعلاً بقبول حسن فهو من أمته، وإنما يقابل ما عرف من خلق وحق فمن قابل خلقًا فهو

من أمة الرحيم، وإنها يكون رحيمًا بما استفاد منه، ومن قابل حقًا فهو من أمة الرحمن، فيكون رحمانيًا بما استفاد منه كما يقال في القمر من الشمس، وكما يقال في العقل من النفس ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُم ﴾ [الفتح: 29]، النفس ﴿ يُحَمِّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَكُانَ بالمؤمنين رحيمًا تحيتهم يوم يلقون سلام: جمع رحيم بالمؤمنين رءوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيمًا تحيتهم يوم يلقون سلام: ﴿ سَلَمَ قَوْلاً مِن رُبِ رُحِيمٍ ﴾ [يس: 58]، هو ما ظهر به في قبولاتهم، ومن تصور أمر أتوجه إليه، ومن توجه المم استفاد منه ما ناسب قبوله الذي توجه اليه، فصار في الحقيقة مثالاً تمثل به مقبولة، فالمتوجه إلى التمثل من أمته والمتوجه إلى مثاله من أمته يا مثال من أمته والمتوجه إلى مثاله من أمته الرحين قوموا فاسمعوا.

لعشاري بمسامع الإيمان من حبني أو حب من قد حبني حقًا وصدقًا فهو من أعياني من حقق حقيقة فهي نفسه بفتح الفاء في كل مقام بحسبه من حقق عندك الذات، ويعنها من عينه، فالذات نفسه بفتح الفاء فكيف تعرفه فضلاً عن أن تحيط به عملاً أو تنطق بما هو هل أنا وغيبي وشهادي وجميع نظامي ورتبتي إلا نفس بفتح الفاء من أنفاس تصدق بها جود سيدي ومولاي، وما أنا أحقق عندك الذات وأعينها من عبني فاعرف، وألزم ولا تتوهم تقيدًا بما تقدم، وهذا المنزل في حجاب نوره الفرقاني لو كشفه عن وجهه الإحاطي لا تمحي الفرق وأظلم وأحرقت سبحة أحديته مراتب التغاير، فلا من يسمع، ولا من يتكلم إلا من يسمع ﴿فَحُدُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ المُنْهِ عَلَى رَحال فافهم.

أنت غاية العالم، وأنت نسخته وشرحه يا آدم، فأنت أوله بالحقيقة وباطنه وآخره بالخليقة، وظاهره وأنت ولده الأصغر، وأبوه الأكبر لأن الغاية أول المبادئ وآخر البوادي، وإنما هو حكم حقيقته بالحقيقة وتعينت به، وتقومته أحسن تقويم بأحكامه في رتبته فهو منك، وإليك إن لكم لما تحكمون فكن فيه عبدًا بخليقتك وربا بحقيقتك، فإنك الكل بحقيقتك اعملوا ما شعتم، فلا يكون لكم إلا ما علمتم، فاعلم ما شعت فإنك كأين فيه، واعمل ما شعت فإنك لاقيه.

قال: وجود حقك لخلقك خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، فأنت المطلوب المجبوب فلا تشتغل بما خلقت من أجلك عما خلقت من أجله، فلك العزة عن وصف [...] (١) يعتني بكمالك في وجود أو كمالي فيك شهودًا أو المتكلم والتسامح معينان لحقيقتي توحيدًا فافهم.

واحد الوقت نوره أصل أنوار أهل دائرته وبتعيين مراتبهم لا يرجعون إلا إلى محض وحدتهم، فيكونون لك كأعضاء الأدمي له، فمتى شرب شرب الكل فما شرب لا هو وحده لكن رأى فيه مشروبه حتى رأى الري في أظفاره كما أشار إليه السيد الكامل، فمن ظفر به فهو من أظفاره، فلما شرب وحده شرب الكل بشربه.

الكامل من عمر جبيع المراتب المتقومة به في كل نفس وهو الله في السموات وفي الأرض جاء في الخبر: «العرش على كاهل إسرافيل ورجلاه قد موقتا من الأرض»<sup>(2)</sup>، فيعمر مراتبه العلوية والسفلية ممًا، ألا ترى إذا مشيت أو قمت مستقيمًا كانت رأسك في العلو ورجلاك في السغل ممًا لا تستطيع أن تعشي وأنت مضطجع مسطح على الأرض، وقد شددت رجليك إلى رأسك جاء في الخبر أن السيد الكامل خير بين أن يكون ملكًا نبًا سندًا محضًا، أو عبدًا نبيًا معمر للمرتبتين، فاختار أن يكون عبدًا نبيًا، فما كان عبدًا نبيًا إلا باختياره؛ لأنه في الحقيقة فوق ذلك المرتبة الناطقة هي الحظ القويم، وصراط الله المستقيم وصورة الرحمن الرحيم في أحسن تقويم صفاتها كلها وسط لا إفراط ولا تفريط.

وذلك كله إنما هو أحوال الحظوظ المائلة عنه ألا ترى أن الآدمي متى ظهر في أمر بإفراط أو تفريط تحجبت عنه بذلك مرتبته الناطقة، فلم يظهر فيها كشفها العليم، ولا بيانها الحكيم حتى يتجرد عن ذلك ويخلص من غلبته، ومن ثم نهى الحاكم أن يحكم وهو غضبان، ولا مع تعصب وحية، ولا هو جيعان، ولا هو تخمان ونحو هذا الإنسان الكامل موجود الوجود الحق في إحاطته هو شخص حقيقة الدائرة الرحمانية الرحيمة الظاهر ظله في مرآة كل استعداد زماني بحسبها، فيكون صاحب ذلك الزمان الحق شمس نواطق أثمة الهدى أنوارها المرسلة منها قوابلها كما قال بلسانه المحمدي: جاءهم الحق ورسول مبين، والمبين صفة الحق وهو الرسول، فالرسول صفة مرسلة وموجده ومرسله موصوفة، ووجوده فهو الحق بوجوده، ورسوله بموجوديته الظلية.

<sup>(1)</sup> غير واضحة.

<sup>(2)</sup> انظر: المسامع (ص176).

جاء الحق بموسى لقومه فنظروا للحق بنظرهم إليه جهده، وهم به جاهلون فلم يبصروه، فقالوا: ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصّبعِقَةُ ﴾ [النساء: 153]، وهم ينظرون وتراهم ينظرون إليك، وهم لا يبصرون النظر للحسبان والبصر للعرفان أنكم لترون ربكم كما ترون الشمس.

انظر كيف الشمس يرسل نورها لازمًا لها بالبيان الإنعاش ومدد الحياة فيملأ الأقطار وهو قائم بها لم ينفصل، وإلا إذا أصاب شيئًا وقلت الشمس في إصابته صدقته، وكما نزل ولم ينفصل عنها كذلك هي نزلت، ولم تتغير بانتقال عن مرتبنا العلية، ومن ثم جاء ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقد قال الحق بلسانه المحمدي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأنزلنا إليكم نورًا مبينًا فهو صفة الحق المبين بما هو مبين، وهو هو بما هو موصوف المبين جاءهم الحق ورسول مبين.

انظر كيف سى الشمس سراجًا، وسى المرسل سراجًا منيرًا فافهم، جاء في الحديث: «ينزل ربنا إلى سماء المدنيا» (1)؛ اي: يتجلى بأنواره المرسلة منه على قوابلها الموضوعة بالاستعداد بحكمها ربنا؛ اي: وجودنا المدرك الحكيم في كل ليلة؛ اي: صورة مادية إلى سماء الدنيا؛ اي: إلى مجمع مداركها في الثلث الأخير لأنها ثلاثة أثلاث الدائرة الرئيسة للنفس النفساني فعلاً وانفعالها، والدائرة القلبية للنفس الحيواني كذلك، والدائرة الكبدية للنفس النبائي كذلك، في أنها ابتدأت العدد وثنيت بآخر كان المبتدأ به ثلث أول من ليل الصورة، والثاني ثلث أوسط، والثالث أخير.

وقد ورد التنزل الرباني في الثلاث الثلاثة، وكذلك الدهر كله، ومن ثم قامت الأنوار الإدراكية فعلية وانفعالية يحمله الصورة بجهاتها الناطقة والحيوانية والنباتية هذا حقيقة هذا الخبر من حيث التقول الإمدادي الوجودي، وأما من حيث التنزل الزماني فلا مانع من ذلك؛ لأن هذا التجلي لا تغير له ولا زوال باعتبار نفسه، وإنما التفاوت والتغير بحسب استعدادات القوابل، فلعل هذه السموات الأثيرية الجوية يقتضي لها تغير استعداداتها بحسب أوضاعها الحركية أن يحصل لها عند ثلث من أثلاث الليل الزماني تنزلات تستمر عليها أحكامها وإشراقها إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الزمانية.

<sup>(</sup>۱) تقدم.

الثانية فإن الصورة المادية كلها متهيئة لذلك سبوا اسيتها أفلاكًا أو بسائط أو متولدات أو نحو هذا، أو ما شعت النفس النفساني يفيض في النفس الحيواني قوى تعلقية ربانية، والحيواني يفيض في النباتي قوى إحساسية حركية وهمية اختيارية، والنباتي يفيض في النفس الجمادية التي صورتها البدن قوى هي مبادئ ما تمسك البدن على نظامه، وتظهر به مختارات القوى الحيوانية في صور بدينة، ولو أنها حركات مرتبية، وتربة وجوده الناطقة الحكيم المنقول بأنواره في الليل، وإن ترتب ظهورها فيهن بترتبها، فيكون في الخمادية بالتنزل عن النباتية.

واعلم أن المدرك مفارقًا كان أو ماديًا فيه، إما مركب أو بسيط، فالمركب أصله الذي ينبغي عليه هو جوهره الفرد وهو على قسمين، الأول: جوهر صفة نفسه الجوهرية والفردية وقبول المتحيز، والاتصاف بأمور وجودية تحل فيه وترتفع عنه، وبسيلانه ينصبغ مقدار الجسم والإدراك المتوفق على التجسم هذا هو أصل الأجسام، الثاني: صفة جوهر نفسه الجوهرية والفردية، وامتناع قبول التحيز وامتناع الاتصاف بالعوارض الوجودية التي تحل في صفة موصوفها، وترفع عنه وامتناع السيلان الصابغ للجسم والإدراك المستغني عن القيام بالجسم، وهذا هو الجوهر المفارق الذي يسمى المروح الحيواني، وهو أصل القوى المسماة صورا نفسانية وقوى جسمانية حيوانية، والجوهر الأول هو حقيقة العرش الكائن عليه إذا تعلق والجوهر الذي يسمى إدراكه تعقلاً وتوهناً وتخيلاً.

والإدراك الأول يسمى الإحساس، والاستواء هو التجلي التمام ومنزلة الناطقة من هذا الجوهر الروح منزلة قواه من الجوهر الجسم فإذا نفخ الروح الحيواني استوى الرحمن على العرش، وتعلق كل منفوخ بحمله كما تقدم، ولا يتصل بذلك المنفوخ فيه أمرًا إلا اتصل بالمنفوخ، فلا يحسس الجسم محسوسًا إلا أدركه الروح الحيوان تعقلاً وتخيلاً وتوهمًا، وأدركه الروح الناطق عقلاً وخيالاً واتصل بالرحمن كشفًا وتعييرًا، وهذا عروج إلى الرحمن على الدرجة التي نزل من عنده عليها، فلا يظهر محسوس الا عن تجلي الرحمن في الناطق وبالناطق على العرش، وظهور ذلك التجلي به في القوى، عما من حسم إلا وللرحمن به تعلق بحسبه، وللناطق بالروح تعلق مناسب لذلك، وما كان كل محسوس الا بأن ظهر الرحمن به

ني الناطق.

فظهر به الناطق في العرش وظهر به العرش في القوى الجسماني، فظهر في الحس الذي هو مرآته هذا حكم هذا النظام في هذا المقام الموجود الذات المقتضى لنفسه أن يعلم كل ما به موجود، فعلمه معه وموجودًا به مع علمه معه تلازم على ما هي به من تجرد وتشخص وثبوت وانتفاء وجوهر وعرض وحفظ وتحلل وتركب ومقاربة ومفاوتة وقس على هذا.

فالوجود والموجودات كلها هو الحاصل على ما هو عليه واجب هو عالمك متعبن بمعلوماته، وهي له منه وبه وشهوده وبعضها لبعضها متقدم، وبعضها متأخر، وبعضها مقارن، وبعضها مماثل، وبعضها مقابل، وبعضها مناسب، وبعضها متفاوت ونحو ذلك دائمًا، وتارة هي من جملتها واجب كذلك، وكل أمر مستقر على ما هو به الزماني في زمانه والمكاني في مكانه، أما بسيطًا في بساطته لا يعرض له سواها، وإما أن لا يعرض له بعين أو يعرض له، والمركب في تركيبه كذلك، والمفارق في مفارقه كذلك والإمكاني في إمكانه كذلك، والمفعول الاختياري في حدة كذلك والمعلول في معلوليته كذلك، واذكمل نظام ولها الوجود الذي هو ذات الكل، وواجب له على ما هو عليه، وما الكل إلا أمورًا وجدها الموجود الذات من نفسه لنفسه في كل مقام بحسبه كما يجرد من نفسه أمورًا إثباتيه في صنعه البشري ونحوه، وذلك المحرد زايد بحسبه كما يجرد من نفسه أمورًا إثباتيه في صنعه البشري ونحوه، وذلك المحرد زايد عليه حكمًا ومعاملة وشهودًا، وما هو بالحقيقة إلا هو وجودًا، فهو كما قال سيدي عليه مولاي:

الله غــــيب كــــل شـــي، وكـــل شـــي، غيـــبه وقال:

مسا خفسي شسيء ولا ظهسرا خسل عسنك القسال والفكسرا وقال:

أنت الوجسود وأنت هو الموجود والعلم فيك الشاهد المشهود وأما المحصول لشيء عند محصل إلا ظهوره له، وما مقابله إلا مقابله، وكل أمر مستقر والحق واحد حتى فيما هو كثرة عددية هو الأول والأخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وله كل شيء واللام لأمر التوكيد في تجريد التوحيد كما قال

بلسانه المحمدي: ﴿إِنَّا كُلّ شَيْءٍ خُلَقْنَهُ بِقَدَرِهُ [القمر: 9]، على قراءة من قرأ بضم لام «كل» ﴿ وَخَلَقَ حُلٌ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]، فالتجريد البياني تقدير وحيث ليس إلا الله فلا حكم إلا الله، فلا يعقب لحكمه ولا تبديل لخلق الله، وكل أمر مستقر حتى تبديل المتبدلات، وحركة المتحركات ومن ثم حقت الشرائع، ولم يبق للمكلفين من قبول ما جاءت به الأنباء لمانع، وشيز في السعير معرض منازع، والجنة مقبل متابع، وبعثت السنة إلينا فعينت في الأذهان ما غاب عن العيان عجائب وبدائع حتى تكون منها في عيان قابليها اطلاعات وطلائع، وقس على هذا فإن التفضيل واسع.

و كُلُّ مِن عِندِ اللهِ ﴾ [النسا: 78]، ﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [البقرة: 210] ، ﴿ وَاللهُ حُكُما لِغَوْمِ يُوفِئُونَ ﴾ [210] ، ﴿ وَاللهُ حُكُما لِغَوْمِ يُوفِئُونَ ﴾ [المائدة: 50] انه لهاهم وسعهم وبصرهم وقواهم ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد الله، قد ترى وجودًا تامًا قائمًا بنفسه بلوازمه وخواصه ولواحقه غير معلل في ذلك لمنفصل عنه بل ولا زائد عليه، وإنه علم تقييد هكنا فصار له مرتبتان مرتبة ما هو فقط، ومرتبة عالم ومعلوم وهو بالأول مفهوم للثاني، وبالثاني للثالث وهو بالحقيقة الكل واحد، وبالحكم المرتبة كما سترى، فاسمه بالأول هو وبالمرتبة الأولى الله، والثانية الرحمن فقلنا تعيزت الآثار والأحكام بتمايز المراتب، فالحق ذات لا يحيط به العلم سما هو، والجلالة ذات علم بنفسه، والرحمن معلوم عالم بعلم هو معنى له، وكذلك باقي المعاني هي الجلالة بالذات الهو والرحمن بالزيارة والجلالة حتى الهو والرحمن تثل الجلالة.

واوجب الرحمن لنفسه في الإمكان قابلاً يظهر فيه ظهور العقل في النفس البجابًا يسمى الناطق، فهو متعين بالناطق تعيينًا لازمًا وهي تعينه هذا يسمى الرحيم، وبهذا التعين يسمى الناطق الحق وشأن الرحمن العلم والحياة ووجوهما المسماة بالصفات الفعلية، وشأن الرحيم تعلقاتها التفصيلية، وهي المسماة بالصفات الفعلية، وأوجب الناطق لنفسه الجوهر الفرد المتقدم ذكرهما، وهما قابلان فقط لكن لكل منهما قبولات مساوية للتجليات موجبة الذي أوجبه قابلاً لنفسه، وكل موجب فإنه متعين بما أوجبه كما تقدم فكما أن الناطق ذو قبولات للرحمانية ونظامها على ما هو ربه، وكذلك الجوهر المفارق ذو قبولات للناطقة ونظامها، وكذلك الجوهر الفرد

ذو قبولات للحيوانية ونظامها، وعنه التجلي الناطق بالجوهر المفارق يسمى إنسائًا، وعند تجلى الحيوان بالجوهر الفرد يسمى آدم أو نحو هذا.

فإذا شهدت هذا وتأملته رأيت الناطق حيًا عليمًا قد يرى مريدًا سيعًا بصيرًا متكلمًا إلى باقي الأساء، فالرحيم عن الرحمن ويسمى له عقلاً والحياة روحًا، ووجود العلم قوي العقل، ووجود الحياة قوي الروح، ووجود العلم هو فيه والروح تخيل خيال، وبتعلقات الأول عقول مؤثرة ومتعلقات نفوس هادية، وتسمى في الأول كليات، وفي الثاني إسخاطًا منحصرة فيها كلياتها، ورأيت الجوهر متوهمًا حساسًا بالحيوان، وصورة الفكر فيه توهم وهم، وصورة الخيال فيه حس إحساس، ومتعلقات الأول أشباح مصورة هي طبائع، ومتعلقات الثاني أشخاص هي صور فيها، وكل ذلك ينزل بالقوي المميزة ويرجع بالقوي الكاشفة، فمتى ظهر بالرحيم في الناطق عقله وتعين عنده ومهما ظهر بالإنسان في الحيوان تصوره وصدق به، ومهما ظهرت به الأمية في الجوهر الجسماني توهمه وأحسه كل ذلك تعييز فعلي، ومهما أحسه الجسم الجسماني كشفًا انفعاليًا تخيله الحيوان كذلك، فتعين في الناطق كذلك والله الرحمن الرحيم بكل شيء عليم، وهو مطلع على ما عرج كما هو عالم به حال تنزله وقبله، الرحيم بكل شيء عليم، وهو مطلع على ما عرج كما هو عالم به حال تنزله وقبله، وإنما لم تتساوى الأجسام والمدركون كلهم.

وإن كان الإدراك لازمًا كما تقدم في إدراكاتهم؛ لأن كلاً من الكل ليس بذي نسبة واحدة في الكلام الرحماني إلى كل من الكل بل هو ذو نسب متماثلة ومتقابلة ومتناسبة ومتباينة، بحسب تماثلهم وتقابلهم وتناسبهم وتباينهم فهو في كل قبول ناطقي بمقبوله منه فقط، وكذلك هذا في الحيواني والحيواني في الجسماني إذا انكشف بنسبته كذا في هذا الشخص القابل أدركاه سواء، وإن انكشف في كل نسبة اختلفا في ادراكه والنظام الرحماني حقيقة ما يتفرغ عنه بالتجلي وجملته، وما يتفرغ بالرحيم في الناطق حقه وتفصيله، وهكذا كل نظام لما يتفرغ عنه يتجلى قيومة في قابلة والفاعل دائمًا أزلى قابله، والقابل أبدي فاعله.

قال هو سيدي ومولاي الجلالة تجلي الهو والرحمن تعثل الجلالة، والرحيم تعين تعيين عين الرحمن في مرآة الإنسان.

واعلم أن الرحمن وجود الإنسان والرحمانية بالإنسانية وجود العقول، والأرواح والرحيمية وجود آدم، والرحيمية بالأدمية وجود النفوس والطبائع ولا حلالة وجود

الكل بما هي ذات العلم والحياة وحقائقهما، وما ثم موجود إلا وله الوجود في كل موجود، وإن كان لا يظهر كماله في كل موجود إلا بما يناسب ما خصصن ذلك الموجود من الخصائص المسماة بالاستعدادات هذا هو الأهل، وكل منفعل فمن فروعه، ولكل مقام منه مقال ولكل مجال فيه رجال فافهم.

مستوى وجودك الإلمي من موجوديتك عرش عظيم وكرسي ذلك، والرحاني عرش كريم وكرسي كذلك والإحاطي من ذلك عرش كريم وكرسي كذلك والإحاطي من ذلك كله وهو المسمى عرشا عيطاً وكرسيًا كذلك الأول: يسمى فؤادًا في القلوب بالحكم العرشي وروحًا بالحكم الكرسي، والثاني: قلب ونفس كذلك، والثالث: صدر وحسد وهو القوى الروحانية الحاصلة في الجسم، والرابع: سر وعقل وناطق كذلك، فكل ما في نظام الفؤاد بحرد واحب وجوده عين موجوده، وكلها في نظام الروح ممكن كذلك، وكل ما في نظام النفس ممكن كذلك، وكل ما في نظام النفس ممكن كذلك، وكل ما في نظام المقل الحسد مادي متحرك، وكل ما في نظام السر ذات مطبقة لكل ما تقدم، وكل ما نظام العقل ذات محدة كذلك فافهم.

﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِهَا مُ وَٱلْقَمْرَ نُورًا ﴾ [يونس: 5]، والضياء هو النور الذي هو صفة الشمس، فجعل الشمس أثر صفتها إيذانًا بأن الموصوف يكون نفس متعلقات صفته هو الذي جعل الشمس ضياء، والقمر نورًا، والقمر قابل والشمس فاعل فيه فالصفة قابل ظهور الموصوف منها متعلقها كما يعلم نفسه، فيكون ظاهرًا لنفسه في علمه وعلم متعلقه، والقمر للشمس كالمرآة للناظر فيها وجهه والأصل فها هو الشمس بالحقيقة وهو ضياء نور الشمس البسيط على القمر وتشكل فيه وهما.

فبذلك تكون الشمس ضياء والقمر نورًا منه ظهر للناظر من حيث الصناعة اللسانية، فقوله: الشمس ضياء وصف بالمصدر السبب عن وصف الموصوف به، وذلك لأن السبب كماله أن يكون سببًا بالفعل، وذلك لا يكون إلا مع حصول المسبب وإذا كمل المفعول؛ أي: الغاية لم يتميز عن مصدره لعلو رتبة المصدر، فقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء؛ أي: مضيئة لعلو الإضاءة وضوءه غاية الضياء، وما هو كذلك فنوره أكمل وأنهى مما ليس كذلك، وأما القمر فنور ولا يلزم من ثبوت النور قوة الإضاءة، كما لا يلزم من قوة النور كمال الصبا الذي هو سببه فالوصف بالضياء مبالغة دلت بالالتزام على كمال نور الموصوف به، وتلمع بالذي ذكرناه من المعاني

والحكم والمعارف والحقائق فمن أجلها ذكرناه.

وقس على هذا الرحيم قابل بمثال الصورة الرحمانية؛ لقوله: «خلق الله آدم على صورة الرحمن» (3)، والرحيم قابل تولده في دائرة التولد فهو قابله كل مقام يحسبه الرحمن هو صاحب الأسماء وتحقيقاتها فما هي العوالم إلا الحق وحقيقة الرحمن، وقابل هذا هو الرحمة الرحمانية التي وسعت حقيقة كل شيء معينة، كما وسعها العلم بحردًا وهي الرحمة الرحماني الذي عنه تظهر صورة الرقائق الروحانية وتسري في العوالم بأحسن تقويم، فمن وصل إمام هدي زمانه بمحبته وموافقته احتياره وصله الله، ومن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (398/2).

<sup>(2)</sup> رواه الترمذي (3542).

 <sup>(3)</sup> رواه الطبراني في الكبير (430/2)، (43580)، والدراقطني في جزء الصفات (45)، (48)،
 (49)، بتحقيقنا، وابن خزيمة في التوحيد (ص38)، وابن أبي عاصم في السنة (517) والحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (31/2)، عن ابن عمر، وأبي هريرة مرفوعًا.

قطعه بضد ذلك قطعه الله كيف لا وقد أوجدك الله عن معرفتك وتعرفه إليك حتى تجده، فوصلك له وصله لك وضد ذلك فقدك وقطعه ولا يتعرف إليك حتى تعرفه، ولا تعرفه إلا بإمام هدى زمانك وقس على هذا.

جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الرُّحِمَ شُجْنَةً – أي: شعبة من الرحن – معلقة بالعوش تقول يا رب إني قطعت، يا رب إني أسبىء إلي! فيجيبها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك إنما ذلك حين قطعه المعرضون عن ذكر الله إن أصل من وصلك وأقطع من قطعك إنما أخروا بأنفسهم حيث انقطعوا عن ذكر الله بذلك، وظهر شرفه هو بأن ظهر على ذي إدراك صحيح صلة أتباعه برهم الحق بما شهد من سيماهم الحسنى، وقطيعة من قطعه عن الرب بما شهد من سيماهم السيئة، فهو المرسل للعالمين رحمة ورحمًا رحمانيًا، فمن أطاعه منهم نجا، ومن لا، والقبول الخاص في الإدراك بالحقيقة التي هي أحدية جمع الإلهية في العلم هو المرتبة الناطقة المعبر عنها بروح الله، وهي التي متى ظهرت في مدركته بحكمها، فذلك نفخ الأنه فيه من أوجه.

ولا تظهر إلا إذا ظهر فيها بقبوله التي هي خاصته به بحسب استعداد المدرك الدي ظهرت فيه، وبظهورها في المدرك المسمى بآدم علمه الله الأسماء كلها لتعينه بها فيها هذه الحواس الظاهرة الجسمانية المشترك بينها هو الذي له قوة مرسلة في هذه ظاهرة، وقوة سارية مع الحواس الباطنة فهي من حيث هي أنوار هي الأيام الستة التي خلق فيها السموات والأرض، وما بينها وسائر متعلقاتها؛ لأنها المنكشفة بكشفها، وفيه كما تنكشف المنكشفات وهما عاريًا بنور الشمس، وفيه والأيام الحواس الخمسة الباطنة، وسادسهما الحيال المشترك بينهما وهو الذي فيه قوة مرسلة فيها وقوة سارية مع القوى العقلية، وهي أيام روحانية لتلك الأيام الحواس الخمس الجسمانية الأول السمع والبصر والشم والذوق واللمس والحس المشترك نظام عوالم الملك، والثاني وهي الحافظة والمدركة والمذكرة والمفكرة والمتصرفة والخيال المشترك نظام عوالم الملكوت الأولى حلقة، والثانية أمره والحصول في هذه الأيام مفصلاً.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (35 46)، والطبراني في الكبير (14/29).

فرع الحصول بما متفرقًا بالكشف والتبدل والتغيير إنما هو بحسب الظهور والبطون النسبي، وأما الحقائق لا تنقلب فافهم.

من ظهر الإله الواحد فيه بالإلهية ظهورًا تامًا في زمان فهو الإله الواحد بالحقيقة، ولا نية والهوية وهو مخصوص الإله الواحد بالمحاز والمرتبة الإمكانية والقبول المظهري فوقل إنمًا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْنِي بَرِئَ مُمّا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 19]، أي: وهو إني بريء مما تشركون فهو إنه من شهده من هذه الحقيقة حال محاضرته نزله ومعاملته إياه واهتدائه، فإنما هو محاضر الإله الواحد معاملة له مهتدية ومن يهده الله فلا مضل له، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم؛ أي: أشهدوه وعرفوا به فيهم سعد من دخل بهذا الشهود في سلك الخواص قبل أن ينادي لسان الفوت، ﴿وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: 3].

الهُوية ذات الذوات، والجلالة ذات للذاتيات، والرحمن ذات الصفات، والرحيم ذات الأفعال.

واعلم أن الذات فقط يقوم كل علم ومعلوم، وإدراك ومدرك، وحكم ومحكوم في كل مقام بحسبه، فلا يقوم بشيء من ذلك فالذات فقط لا يتعلم، ولا يحكم عليها، ولا تدرك وهذا الثبوت السلبي يعبر عنه بامتناع إثبات النفي والإثبات والله الهو وتعيين هذا الامتناع ثبوته بحيث يعبر عنه بأنه يعلم ولا يعلم، ولا يحكم عليه، ويدرك ولا يدرك، فعينه إثبات امتناع النفي والإثبات والهوية الجلالة، فالجلالة لاهوت إلهي من حيث اعتباره متعينًا به، فالجلالة هوية الهوية، وهي له هوية سارية، فالهوية والجلالة فات في وحدة مطلقة غيبًا وشهادة والرحمن تعيين الجلالة بمبادئ معلوماته ومدركاته وإحكامه فهو للجلال هوية مرسلة، والرحيم يعين الرحمن بتمايز تعلقات معانية تعايز الاستقلال.

الأول: شأنه الامتناع بإثبات النفي.

 الجلالة من وراء حجاب امتناع النفي والإثبات؛ لأنه بشهادة شهادة غيب اللاهوت، والرحيم شهادة شاهد غيب الرحمن الوجود الواجب المحض المسمى بالجلالة هو بإيجابه لمتعلقاته التي لا تحقيق لها إلا به، فلا يتعين بها سواه فلا يزيد عن معاني واجبة؛ بل تتنعه الزيادة عليه إلا من حيث تعبير معاني متعلقة، وما تلك المعاني إلا بالحقيفة والمعنى، وهذه المرتبة تسمى هوية مقيدة، وأما المرتبة الرصانية فهوية مرسلة نتيز شييزات اعتبارية ليس إلا كالفضول السلبية، والثالثة المرتبة ارجيمية نتيز شيزات وجودية، وتقريب هذا في المحسوسات معرفة أنها مجتمعه، فهي واحدة بتعيينها الوجود، فإذا وضعت في كل أنا جزأ منها كانت أكثر مني واحدة بالفراغات الفاضلة من وتلك الأجزاء، وعلى هذا والله أعلى وأعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

نمقه أحمد المسيري وفرغ من كتابته واحد وعشرين شعبان....

## خاتمة مباركة

## قال الشيخ المصنف في كتابه المسامع:

امعع: الذات مقوم كل علم وإن كان هو هو من حيث يقتضي لنفسه الكشف والتميز، وهو مقوم كل معلوم وإدراك ومدرك وحكم ومحكوم كذلك، فلا يصح والحالة هذه أن يُعلم ولا يُدرك، ولا بما قيل أو يُقال، وإن تسلسل دفعًا للتحكم؛ إذ ذلك كله من المتقومات به لا هو، ثم هو الوجود بما يوجب لنفسه أن يقضي، ويجرد له من نفسه ما به يتعين ويتصف، فيكون موجودًا به له منه، وما ثُمَّ في الحقيقة سواه، وشأنه ثابت له في كل موجود؛ لأنه مقتضاه لنفسه بالذات أو بواسطة كذلك، ولا يعلم أو يدرك إلا موجوداته، ونفسه باعتبارها لا بما هو ذات فقط؛ إذ ذلك لا يُعلم كما تقدم، وكلما نظر لنفسه في تعين رأى أنه هو لا سواه، وغاب عنه به تعينه بما عداه كتعينه به، ومن ثُمُّ لا يُعلم من نفسه والحالة هذه إلا هو فقط.

فافهم مع آخر الثمانالة القطبانية التي أولها قول السيد الكامل: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»، وذلك يوم النحر من حجة الوداع بعد عشرة من الهجرة عام 823 هجرية هلالية؛ لأن تفاوت شانعالة سنة هلالية عن شانعالة من ثلاثالة وستين كل سنة 13، ويُضاف عليها العشر التي بين أول الهجرة وحجة الوداع التي هي أول هذه الثمانعائة، وآخر عام ثلاثة وعشرين وشانعائة هجرية هلالية تكمل سني ثلاثة وستين عامًا، وتكمل الثلاثة عشر سنة التي أخبرني بها، وقال كي عنها عيسى القيالاً: «والله لتحكمن فيهم ثلاثة عشر سنة»، وذلك هو آخر سني كما أخبرت في المبشرة، وقد تحامت أدلة كثيرة ذكرناها في مواضع مما كتبناه من فتح الحق سبحانه وبحمده على أن ظهور حكم خير الحاكمين من سنة إحدى عشرة وشانعائة، وتنكث ثلاثة عشر عامًا، وانظر كيف عدد (خير) 8 المجلس الكبير، وما هذا المؤس المذموم باللطف الذي جاء قبله، ولم ير الناس مثله قط إلا لأنهم في زمن ذلك الحكم تنعموا نعمة ما نعموا مثلها قط.

كما قال السيد الكامل: ﴿وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس: 109].

اسمع: أخبرني أبو الضياء شهاب الدين من غلمان هذا البيت الشريف - قلس الله أسرارهم العزيزة أجمعين - أنه كان يومًا بالحضرة الشريفة والفقير طفل صغير بين يدي سيدي ومولاي.

فقال سيدي ومولاي: يا شهاب الدين هذا قاضينا، وأخبرتني سيدتي الكبيرة وجماعة من السيدات عابدات هذا البيت الشريف، قدّس الله أسرارهن العزيزة أجمعين، أن سيدي ومولاي قال عن الفقير: هذا يحكم على الأمراء والسلاطين، وذلك إن شاء الله عطاءً مطلقًا لا مقيّدًا بعالم.

وأسأل الله سيدي ومولاي به منه هو بما هو عنده، ليس إلا هو آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.



## مناخلالصفا بابنات نسته لاستادات بني الوفت باللفطفي على باللفطفي على

لِلشَّنِح أَبِحِ مَجَابِرَعَلِي بِرِسْ عَامِرُ الِاُنْيَادِيُ مشعلما والقرن الثاني عشرُ

> نمنیه دندید استینج اُجمش وفریدالمزت پی

،المعرا وي ، الماللي، إعرابه ا

صورة عنوان الخطوط

عل الطَعَامُ كَالِمَلُ عَالِمُ المقصد الله لا عبيت النعدم والأل عباح، عام ا بينه إلى الشهيشيرة مين فشادة منأسرير سابث خان ما أفارس الملبة عطاحوان مكسيراً ولاينا الماجي ولهم والقرارك الداء خصيره والسبادة أعوامها المكسر مرفيع بهيدأ البيكل البقفام شفيدمك أيجعب دويتهم لاراه سلبار بقد تكسدها تراب فان بسر فعسند المتكبير والاقاسم حافاتهما مزاه فكولك بنجيشند المراء وقيئ الصواب ملج رائ لابينا فارس بجريب عهسا توصها رحن تماقك ابدالعرف سائدة صفحة والزحد أروقال غيره صمياناء صعيد بوكل ميمؤ انغليل يهجلك فيد ما تستتها مولفت جِ لِلمَا سُدَة الله بقصهم رفعتُ لمَا فَيْ الكَّلِيمَ فَاصِينًا وَاحْرَدُ أَمِنْ مَا فَوْ سيصيبالمصمن فتأد لذشام بإكسل ستزميسيج ميمناح لاستكمال المجاح ا والشين بل كاراد يأكل فسندة حيامه وقال أجيج دوشا و استسبع الميداً والألب إلى الميدا الماديد إلى الميدا كارغفاسهم الترميشير سقفعات بماميرقد طبعواشقالسعت وحمامة وللبسر وكليتمث ملايأ كلون وشعدة العشسفة الصيخية الؤهميميجة البجاءالتكير وأخايعتلاف الملجدوكما لحبوا عليهم بلعسق والعسسر والستم إلاستنسرح اللبه صدره كالمهرملات والكلاح في العرب المري لهم عاصرمسنية لاسفلعاً صندكسترنيهم صلط المسبية مرامريط اللم وأحليتهم وتولسد فالخدث ولا ميزموقق بينا متوطعمول دمقت القاف الأول المعتزمة عاملتت البسانع وعلبوتهمتا وحبو المرتك بالضهيماته كم كميرج غراسه خسترسلب سيعن كاخوامك لان عاسة خنزهم إخافان المتشعيروالرقاف الخانيخذ مساوعين السهو ولميسن ذامن شأب الثوب فالاحتلت لعكارة فعلى شاكانؤا لمكلون قال فإحذه السسغرجيع سسعة واحله طعام يتصدد المسبا فرمانفاف حله ذجار مسبقة ومعل اسمسه لافئ الحلد مسمى بداءلات إ والحواسكة تلاه الحكم الترحوق حوالمرتبع مبالأرص انتوطه والحاسلة ميمو

به بعد و پست میگرگی مدیده سدمرسه اسدم در بی خوجه دهه اطلست. بری بی اظوال معلی انتوادا درج اسداج دیل تجودی اسد حرف معل هجاید با مدر بدریت درم ایجدیتی، داشته کما مداید در پسسته در حادم اسمرمی آدگیا برست سنزهٔ حراء حدودهٔ استی رو الف علی دانای عدد انتخصیری با دیان تحتیل چه درجعتش شنصرد مدود کرده میت از

المراويوسكان يعيث وفول البيش الايتساء المناوية المستادية المناوية العالم العالم العيش مراه المنواية المالية يسسده المناوية وليسطك

قال جاسعه (عبر الفتور على أي جارس العاوسة المشيع عاموس العسل من مسبع من عسب من حسب من حسب من حسب من حسب من عب من عب من عب من حسب من حسب من عب المسلمة من عب من عب من عب المسلمة المناورة على من عب المن عب المن عب من عب المن عب من عب المن عب المن عب المن المن عب المن

معاليه المستواسطة والمهارية المساسدية والصود معالية المستوات على المستوات المستوات

صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

#### ترجمة المصنف

هـو الشيخ العلامة الإمام أبو جابر علي بن العلامة الشيخ عامر بن حسن بن حسن بن علي بن حيف الدين بن سليمان بن صالح ابن الولي العارف بالله تعالى سيدي علي المغراوي بن نصير بن عبد المحسن بن عبد البر بن موسى بن يونس بن موسى بن يونس بن موسى بن داود بن تركي بن قرشلة بن أحمد بن موسى بن يونس بن عـبد الله بسن إدريس بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الأنور بن الحسن السبط ابن على بن أبي طالب كرم الله وجهه.

عاصر سيدي أبي الإرشاد الخليفة الرابع عشر، وشيخه سيدي عبد الخالق أبو الحنير ابن وفا - قلس سره - المتوفى في ثاني عشر ذي الحجة، سنة (حدى وستين بعد المائة والألف، انتهى.

وصفه العوضى بقوله: المعاصر الثقة الضابط.

وهو حسني النسبة.

قال الجبري في ترجمة الإمام العلامة المتقن المعمر مسند الوقت وشيخ الشيوخ الشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الجيري الملوي الشافعي الأزهري ولد كما أخبر من لفظه في فجر يوم الخميس ثاني شهر رمضان سنة 1088 وأمه آمنة بسنت عامر بسن حسن بن على بن سيف الدين بن سليمان بن صالح بن القطب على المغراوي الحسني. عجائب الآثار (168/1)، مناهل الصفا في مناقب آل الوفا (ص 160، 161، 161، 162).

قلت: وكتابه هذا عمدة الكتب في تراجم السادة الوفائية.

## بسرآلله التعزال جيو

## يا مولاي يا واحد يا مولاي يا دائم يا على يا حكيم

الحمد لله الذي لم يزل قليمًا خبيرًا وبالأسرار عالمًا تدبيرًا، قرَّب من شاء فجعله قائمًا هائمًا، وازداد من أراد هائمًا، يقبل توبته إذا تاب نادمًا.

أحمده حمد أمن التقصير، سالمًا وأقرُّ له بالوحدانية موقفًا عالمًا.

وصلى الله على سيدنا محمد الله الذي سافر إلى قاب قوسين وعاد عند الصبح قادمًا، وعلى أبي بكر في الذي لم يزل رفيقًا وملازمًا، وعلى عمر في الذي عبد ربه سرًا كاتمًا، وعلى عثمان في الذي تُتل مظلومًا وما كان قط ظالمًا، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَلِيتُ مَانَآءَ ٱلْهِلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا ﴾ [الزمر: 9]، وعلى علي في الذي كان في المعلوم بحرًا، وفي الحروب صارمًا، وعلى جميع أزواج النبين الطاهرات والتابعين وتابعيهم ما نظر عالمًا.

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون لنا تامًا.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ﷺ المبعوث بالرسالة سالمًا.

وبعد .. فيقول العبد الفقير إلى عفو ربه القدير أبو جابر على بن الشيخ عامر الإتيادي: قد منحني سيدي وأستاذي الملاذ الأكرم الأستاذ الشيخ عبد الخالق أبو الخير بن وفا ظه بالإذن في تأليف جمل من مناقب أسلافه السادات الوفائية، وذكر نسبهم الشريف المتصل بسيد الأولين والآخرين عمد غلط فامتثلت أمره لما وجب على طاعته ولا تسعنى مخالفته، وشرعت في ذلك مستملًا من الله المعونة، وسيته: «مناهل الصفا باتصال نسب السادات بالنبي المصطفى على فاقول وبالله المستعان وعليه التكلان إجمالاً:

## الشيخ عبد الحالق أبو الحير

هو الأستاذ الشيخ عبد الخالق أبو الخير ابن الأستاذ الشيخ عبد الوهاب أبو التخصيص ابن الأستاذ يوسف أبا الإسعاد ابن الأستاذ أبي العطاء عبد الرازق بن أبي المكارم إبراهيم بن أبي الفضل عبد بن أبي الفضل عبد الرحمن الشهيد ابن أبي الفضل عبد ابن العباس أحمد ابن الاستاذ الكبير والعلم الشهير سيدي عمد وفا بن عمد ابن الولي العارف بالله تعالى عمد النجم بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الله بن عمد بن عبد السلام بن حسين بن أبي بكر علي بن عمد بن أحمد بن أبي بكر علي بن عمد بن أحمد بن الحسن السبط بن علي بن عمد بن أحمد بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء ابنة سيد المرسلين، وسيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين النبي العربي الأبطحي الحرمي الماشي القرشي صاحب الشفاعة العظمي يوم الدين المحصوص بعموم رسالته إلى العالمين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود، نخبة بن هاشم أبو القاسم عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن المثل بن أنضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا أجمع أهل النسب وما وراء ذلك فنيه اختلاف كبير.

هذا نسب سيد السادات وشرفهم وبحر العلماء ومغترفهم، وتاج الأشراف العلوية المتفرعين من الجرثومة النبوية، تنوس على عالم العلم ذوائبه، وتقرطس أهداب الأداب صوائبه، ولم يزل له أمام سرير الملك قدم صدق يطلع في سماء الفخر بدره ويوطئ أعناق النجوم قدره.

سيدنا ومولانا صدر صدور الموالي ونعمة الله على أهل مصر وفضله المتوالي الفاضل والإنسان الكامل المتبحر، الذي جرت فيه سنن الأذهان فلم تدرك قراره، وعجز الفصحاء والبلغاء أن يخوضوا تياره ذي الأخلاق الحسنة المرضية، والشيم الظاهرة المرضية من تشرف بذكره كل ذاكر، وتعطر من ثناه الحسن الجميل كل عاطر سيد العارفين، وقدوة المسلكين الأستاذ الأعظم الشيخ عبد الخالق أبو الخير(1) لا زالت

<sup>(1)</sup> قسال المرتسضى: أبسو الخسير: كنسية السسيد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن يوسف بن

أفلاك سعادته في بروج سعده بارتقائه دائرة، وشوس سيادته في أفق بحده بعلو قدره مشرقة، سائر صاحب سجادة ساداتنا بني الوفا والكنية الشريفة حرس الله ذاته الشريفة اللطيفة.

ولقد أحسن القائل فيه وأجاد:

إني وجسدتك في جسر ثومة فسرعت مرعسى قريش إذا ما واصف وصفا فأنست مسن هاشسم في سر نبعتها بحسيث حلت وسيطا لم تكن طرفا

يتيمة الدهر نادرة الزمن صاحب الهبات الإلهية والفتوحات الرحمانية من تتعطر بنشر منشور ذكره المحالس، ويرتاح بمشاهدته وعذب خطابه من إليه بجالس، وفيه يقول الشاعر:

نجومُ سَماءِ كُلُما عابَ كُوكَبُ بَدا كَوكَبُ لَاأُوي إِلَيه كُواكبُه

إذا تأملنا سلوكه طريق فهو أجل من اقتفى آثار سلفه الطاهر، وأضحى بإمامته يقتدى، وذكرنا نسبه الشريف علنًا افتخاره على كل طائفة بأنه وفائي وعلوي، وإن قيل فيما مضى: المرء بسعده فهذا بسعده وأبيه وجده، نسب كان عليه من شس الضحى نورًا ومن فلق الصباح عمودًا، مات والده فنشأ هو أبقاه الله نشأة حسنة مكبًا على القرآن، والاشتغال بالعلم والذكر والعبادة والأوراد الحفية، والتواضع الزائد، والشيم المضيئة.

تفقه على يديه جماعة أجلة أعلام منهم أستاذنا العلامة خاصة المحدثين، شس الملة والدين محمد بن الشيخ عبد الباقى الزرقاني<sup>(1)</sup>، والشيخ العلامة برهان الدين

عسبد الرزاق بن إبراهيم بن وفاء خلف في المشيخة أخاه أبا الإرشاد في ثاني عشر محرم سنة 1113هـــ.

وكان شيطًا مهيبًا، أسر اللون، نحيفًا بشوشًا، ذا وقار، وكرم مفرط ونباهة وجلالة ومهابة عسند الحاص والعام، وعمر طويلاً حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، وقد تلقى عنه أكابر العلماء وأحسبوه، ولم يسزل على سيرة حبيلة وعيشة سعيلة حتى لتى مولاه في ثاني عشر ذي الحجة سنة إحدى وستين بعد المائة والألف، وصلى عليه بالأزهر في جنازة حافلة ودُفن عند آبائه.

 (1) صنف الزرقاني في السادة كتابه: والنفحة الرحمانية في تراجم السادة الوفائية، طبع في مقدمة المسامع لسيدي على وفا ظاه بتحقيقنا. إبراهيم الفيومي المالكي، وغيرهما ممن كان يتردد على مواردهم الشريفة، وذواتهم اللطيفة، وله الموشحات الدقيقة.

صاحب الكرامات العالية الرفيعة منها ما وقع لي معه حين تولى المشيخة والسجادة والكني، وعمل الميعاد السنوي المعتاد، وتفرقة الشدود والمناديل، ومع كثرة ترددي على اعتابهم لم يعطني شدا ولا منديلاً، فحصل في نفس شيء فنمت، وقد رايت صاحب الترجمة وهو حالس بين جماعة من العلماء، وهو يقول: التوني بالشيخ على فقدموني لديه، وقال لي: انت معوض عن العدم إعطاء الشد، خذ هذا الشد والمنديل، فانتبهت من النوم ولم يبق عندي بعد اليوم شيء في النفس فأسأل الله ان يزيده من فضله، ويمتعه بالعافية، ويجعله رصة بين العباد، ويرزقه من منة الأولاد، ويبقى نسله إلى يوم التناد ويجمع له بين خيري الدنيا والآخرة بجاه المصطفى كلي خلف آخوه الأستاذ يوسف أبا الإرشاد في المشيخة والسجادة والكني بعد وفاته في خامس عشر محرم سنة اثنى عشر ومائة وألف.

## الأمتاذ أبو الإرشاد يوسف''

أخوه الأستاذ يوسف أبا الإرشاد بن الأستاذ أبو التخصيص عبد الوهاب كان من أهل الكشف والزهد في الدنيا، وكانت لا قيمة لها عنده ألبتة، وكانت يده بالكرم مبسوطة جدًّا، ويؤثر الغير على نفسه، وعليه ينطبق قول الشاعر:

هـو البحـر مِن أي النواحِي أتيته فلجــته المعــروف والجود ساحله تعــود بــسط الكـف حتى لو أنه أراد انقباضــا لم تطعــه أناملــه

<sup>(1)</sup> كان سيدًا فاضلاً، كريم النفس، سليم الصدر، عالى العزم، مهابًا محتشمًا، وهو أجل أولاد أبيه، اثنى عليه غير واحد، فأقام هكذا في الخلافة اثنين وعشرين سنة، ثم توفي سنة اثنتي عشرة ومائة وألف، هكذا قال معاصروه، وهم أوثق وأعرف، فتاريخ مرتضى التولية بقوله: صادق فجر أفق الإشراق، صحيح دون تاريخ الوفاة بثلاث عشرة، حادي عشر محرم كما هو ظاهر، وكان مشهدًا مشهودًا، ودفن في مقام بالزلوية - رضى الله تعالى عنه، عنا به - وقد أعقب من الذكور بالإشراق: محمد، وأبا الإكرام عبد الفتاح، وإبراهيم، ومدينًا، وعليًا، ومن الإناث: أم البقاء، وأم الهناء، وأم الصفاء. انظر: مناهل الصفا للعوضي (161)، بيت السادة الوفائية للبكرى (26) كلاهما بتحقيقنا.

## ولو لم يكسن في كفّه غير نفسه الحساد بهسا فليستق الله سائلة

وكان هناك جماعة يترددون على صاحب الترجمة، وطمعوا مما في يده، وأخذوا منه جملة من الأموال بالحيلة والمكر والخديعة، وآل أمرهم إلى التكفف والسؤال لشدة داءهم من الفقر.

قال ابن عطاء الله: لو قيل للطمع من أبوك؟ لقال: الشك في المقدور، ولو قيل له ما حرفتك؟ قال: الحرمان، تولي له ما خايتك؟ لقال: الحرمان، تولي السجادة والمشيخة والكنية بعد موت والده في ثامن شهر رجب سنة شان وتسعين وألف، ومات سنة اثنى عشر ومائة ألف المذكورة أعلاه، وخلف أولادًا ذكورًا وإناثًا، ولكن لم يبق منهم إلا ولدين ذكرين صالحين نجيبين رشيدين الأستاذ عبد الفتاح أبو الإكرام، والأستاذ محمد أبو الإشراق بارك الله فيهما، وأبقى نسلهما إلى يوم القيامة.

#### الأستاذ أبو التخصيص (1)

الأستاذ أبو التخصيص عبد الوهاب بن الأستاذ أبو الإسعاد يوسف الفرد الجامع الذي ليس في ولايته ارتياب كعبة النوال والأفضال، ومحط رحال آمال الأمال كان يظهر للناس تارة برداء الجلال وطورًا برداء الجمال ومرة بهما معًا.

ولد في شهر ذي القعدة سنة ثلاثين وألف كما وجد بخط والده الأستاذ أبو الإسعاد يوسف، ومات في ثامن شهر رجب سنة شان وتسعين وألف، واعتني به والده الأستاذ أبو الإسعاد وكان يدعو له كثيرًا تجاه الكعبة بالمسجد الحرام، وعند قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام حج الفرض معه قرأ وتفقه على جماعة أجلاء.

وروي بالإحازة عن عالم المدينة المنورة في وقته الشيخ عبد الرحس الخياري الشافعي المدني المتولد سنة سبع وعشرين وألف.

والمتونى سنة ست وخسين وألف، وقرأ على الشهاب أحمد الدواخلي، والشيخ محمد الخليلي والمراغي، والشيخ

وعبد المنعم، وأحد، ومن الإناث: نظلة، وفاضلة، وأسماء، وزاهدة، وتحفة، ونعمة.

<sup>(1)</sup> من كراهاته: أنني رأيت في المنام جله الأعلى، الأستاذ محمد وفا على صورته، انتهى. وتوفي ثامن رجب الفرد الحرام، سنة شان وتسعين وألف، ودفن عند أجداده بالزاوية ظائه وعنا به، وقد أعقب من الذكور: أبا الإرشاد يوسف، وأبا الخير عبد الخالق، وعبد الله،

عبد المعطى وغيرهم.

وقال الشعر الرائق الذي هو على شعر أبناء عصره فائق وله ديوان عظيم حسن.
خلف ابن عمه الشيخ أبا اللطف يحيى بن أمين الدين بن أبي العطاء عبد الرازق،
فأبان الله به ما درس وأحيى، وصار شيخ الوقت والطريقة ومعدن السلوك والحقيقة،
ودانت له بحمد الله الدولة كلهم، فمن دونهم واعتقدوه وأحبوه وكذا العلماء، وهو
على غاية من التواضع ممتثلاً قوله ﷺ: ومن تواضع لله دون قدره رفعه الله فوق قدره».

#### ميدي أبو الحسن بن وفاهم:

قال الزرقاني: فسألني الشيخ، لما لا يحضر للقراءة صبيحة النهار؟ فقلت له: لأنه يتعبد بأوراد إلى طلوع الشمس وبعده، بنحو عشرين درجة، فقال الشيخ – زاده الله علمًا وعملاً: ليداوم على تلك الحالة، ولو فرض أنه لا يأتيني إلا وقت آذان الظهر. وكان يدعو له يحضرته أيضًا، فيقول: أسأل العظيم من فضله أن يجعل فيك ضعف ما كان في والدك من الخير والبركة، وقد حقق الله دعاء الشيخ، فلا يرتاب من يشاهده، ويعرف أحواله في أنه كوالله، وألقى الله حبه وجلالته ومهابته في قلوب الخلائق، ورزقه الله الحلق الحسن الجميل الرائق، وكان هو

<sup>(1)</sup> رواه الربيع في مسئله (372/1).

<sup>(2)</sup> هـ و يتــيمة اللهـر، نـادرة الزمن، صاحب الهبات الإلهية، والفتوحات الرصانية، المتخلق بـالأخلاق النبوية، من تعطر بنشر منشور ذكره المحالس، ويرتاح بمشاهدته، وعذب خطابه مـن لـه يجالس، كشفه لا يتجلف بل يجيء مثل الفلق، وهو مصون عن كترة المزاح، وإن مـنزح صــدق، ولد سنة أربعين وآلف، وحصل له من والله الأستاذ أبي الإسعاد النظر التام، وكان له به مزيد اهتمام، حتى أنه كان يخاطبه في سن التمييز بيا شيخ علي، كما أخبر بذلك، تـوفي والله فنشأ بعده نشأة حسنة، مكبًا على القرآن، والاشتفال بالعلم، والذكر، والعبادة، والأوراد الحفيية، والتواضيع الزائد، والشيم المرضية، ولازم الشيخ الأجهوري هان سنين، يسركب إلـيه كل يوم اثنين وخيس ببيته بالأزبكية؛ ليقرأ عليه فقرأ عليه الأجرومية، وشرح والقطري ووالخلاصية»، ووابن عقيل» بتمامه، وشرح والمكافية» لملاجامي إلى قرب باب العطيف ووالرسالة القيروانية»، وجلة من وعتصر» الشيخ خليل، وجلة كافية من صحيح السبخاري، قسراءة حامصة بسين الراوية والدراية، وكان يطالع عليه الكرماني وغيره، وكان المجهوري يعتني به، ويحبه بالطبع كثيرًا، وكان بعض حاضري بحلس الأجهوري يستنبطونه في الخيء لقراءة.

اخوه الأستاذ الأعظم أبو الحسن علي ابن الأستاذ أبي الإسعاد يوسف صاحب الكرامات الظاهرة، مكشفه لا يتخلف بل يجيء كالفلق مصون عن كثرة المزاح، وإن مزح صدق ولد في سنة أربعين وألف، وحصل له من والده الأستاذ أبي الإسعاد النظر التام حتى كان يخاطبه في سن تعييزه بيا شيخ على، وكان مكبًا على القرآن والاشتغال بالعلم والذكر والعبادة، والأوراد حج مرارًا وزار المصطفى وزار القدس الشريف، ولازم قبل ذلك العلامة الأجهوري شان سنين يركب إليه في كل يوم اثنين وخبيس ليقرأ عليه ببيت الشيخ بالأزبكية، وصار هو وأخيه الأستاذ أبو التخصيص كأنهما روح واحد في جسدين يضرب المثل باتفاقهما، ثم حج في سنة شان وشانين وألف وعزم على المحاورة بالحرمين، فأقام بمكة قليلاً ثم توجه إلى المدينة المنورة فمرض بالحمى بالطريق، فأقام بالمدينة ثلاثًا وعشرين يومًا ثم توفى إلى رحمة الله تعالى صبح يوم الأحد تاسع شهر ربيع الأول سنة تسع وشانين وألف، وكان مشهده عظيمًا.

بحيث مشي فيه الشريف أمير مكة ودفن بالبقيع بالقرب من الإمام مالك فيا له من فوز لم ينله أحداده يحشر يوم القيامة في أوائل الناس حيث يأتي المصطفى في لأهل البقيع فيحشرون معه، جعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وجاء نعيه إلى مصر يوم الجنيس ثاني جمادي الثانية من السنة المذكورة، وعظم مصابه على الناس جدًا فإنا فله وإنا إليه راجعون، ولد عمه الأستاذ أبو الفضل محمد ابن الشيخ أبي بكر الإكرام ابن الأستاذ أبي العطاء عبد الرازق، كان ذا جود وإنعام وحلم وتواضع مع الخاص والعام بحيث كان يأكل مع الفقراء حدًا على سفرة واحدة، ويشرب من أي قلة تيسرت، ولد في بضع وأربعين وألف وكان أبيض وسيمًا ربعة جميلاً جسيمًا، وكان أطلس لا لحية له، ومات ولم يعقب في ليلة تاسع عرم سنة أربع وشانين وألف رحمه الله ومتعه في

وأخوه أبو التخصيص، كأنهما روح واحدة في جسدين، يضرب المثل باتفاقهما، وأكب بعد موت الثبيخ الأجهوري على الاشتفال بالعلم والعمل والإفادة، والذكر وزيادة التواضع والعبادة، وقضاء حوائج المسلمين، والاهتمام باطنا بما ينفع الخلق أجمعين، وكان يعقد في بيته كل يوم خيس درسًا يحضره فيه أكابر العلماء، كالزرقاني والبهوي وغيرهما، وكان حسن المعاشرة بحيث يقول من صاحبه ووافاه: أنه أحب إلى من جميع من عداه، وله مكاشعات عديدة، وكرامات مزيدة، انظر: النفحة الرحمانية (ص62)، ومناهل الصفا (159).

الجنة برضاه، ودفن بقريتهم بالقرافة جعله الله ممن ينظر إليه يوم القيامة.

## الأمشتاذ أبو العطاء عبد المرازق

اخوه شقيقه الأستاذ ابو العطاء عبد الرازق ابن الشيخ أبي الإكرام ابن الأستاذ ابو العطاء عبد الرازق حسن الشمائل كثير الفضائل على الهمة لطيف الأخلاق، التواضع إلى الغاية للعباد كثير العبادة سرا لربه الخلاق تسر بذكراه القلوب، رخبشر برؤيته الأحداق له النفس العلي، ولد في بضع وأربعين وألف، ونشأ نشأة حسنة عبا للخير والعلم والعبادة بالطبع، وله أحوال باهرة وكرامات ظاهرة مات رحمه الله ليلة الأربعاء سابع الحجة سنة خس وتسعين وألف، وصلى عليه بالجامع الأزهر، ودفن بتربة أسلافه رحمه الله تعالى.

## الأستاذ أبو الإسعاد (\*)

الأستاذ أبو الإسعاد يوسف بن أبي العطاء عبد الرازق بن أبي المكارم إبراهيم الأستاذ الذي أحرز قصب السبق في ميدان السعادة، والسيادة والاصطفاء بوأه الله من بحامع الفردوس غرفًا ولد فلاء سنة ثلاث أو أربع وتسعين وتسعمائة، ولازمه علماء العصر كالشيخ سالم السنبوري المالكي، والشيخ سالم الششتري، والشيخ موسى الدمشقي الشافعين، وأنفق عمره في طاعة الله تعالى ما بين دروس علم ووظائف ذكر، وقيام ليل، وحج وقدس وزيارة للفقراء والمساكين وأهل الخير والصلاح والدين، وقضاء حوائج للخاص والعام لا يخشى في الله لومة لاكم مع تواضع ومكارم أخلاق، وحسن سيرة وسريرة، وجمال وصورة حتى كان عديم النظير في زمانه بحيث لا يسمع بمثله.

وقرأ بمنزله الشريف والمواهب اللدنية» ووالجامع الصغير»، وقطعة من وتفسير البيضاوي» ووالشفاء» للقاضي عياض، ولازمه نور الدين على الأجهوري، والشيخ

<sup>(1)</sup> هو الذي يهابه لفرط جلاله الليث، ويستنزل ببركة وجوده الفيث، أفاض الله تعالى عليه من سحائب رحمته، ومتعه بنظره إليه في روضات جنته انظر: مزيل نقاب الحفا (ص28)، والصفا (55).

أحمد القري المغربي، والشيخ أحمد الدواخلي وغيرهم من فضلاء الأعلام.

وقرأ أيضًا «سيرة ابن سيد الناس بحاشيتها نور النبراس» وبعض «صحيح مسلم» بشروحه و «مختصر البخاري» للولي ابن أبي جمرة، و «شرح الهمزية» لابن حجر، و «شعب الإيمان»، و «شرح الحكم العطائية»، و «تفسير التعالي»، وغير ذلك.

قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني: وسعت شيخنا الأجْهُوري مرةً يقول: والله إن كان في مصر ظاهرٌ فهو الشيخ أبو الإسعاد، وأنه لا يَعرفُ أهل مصر قلرَه، وإنه يتستر عنهم بملابس الدنيا وتظاهره بها، وأسأل الله أن يجعلني من أتباعه في الآخرة. انتهى. وناهيكُ جذه الشهادة مِن شيخه فيه، مع مزيد ورَعِه، وشِدّة تحريه.

وأسأل الله أن يجعلني من أتباعه في الأخرة، انتهى.

وأخبرني أنه اعترض عليه بالقلب في إنشاء رواق فوق محل المصلَّى ببيته بدرب الجماميز، فأظهر الأستاذ أبو الإسعاد للشيخ الأجهوري نصف بيته قائلاً له:

# بالإذْنِ قد عُمُسرَ لا بِسَهُوةِ فَسَاعِتِهُ فَي سَسَاعِتِهُ فَي سَسَاعِتِهُ

فرجع الشيخ في ساعة وسلم، وكراماته كثيرة ومناقبه شهيرة رضي الله عنا به.
وقد توفي ليلة الأحد سلخ صفر سنة إحدى وخسين والف، وصلى عليه
بصبيحتها بالجامع الأزهر، ودفن بزاويتهم بالقرافة، وقبره عليه مهابة ظاهرة ولم ير
جنازة أكثر جمعًا من جنازته بحيث لم يتأخر عن حضورها أحد من الأعيان بمصر حتى
باشتها الوزير مصطفى باشا البستنجي، وقاضيها العلامة شهاب أفندي الخفاجي،
ورثاه بقوله:

بَ لروحِهِ دعا ربُّهُ نحو الجِنانِ فلبُّتِ على تُقى فسروحُ أي الإستعادِ اللهِ حجستِ المُ حجمةِ عسن جسسمِهِ دونَ مَوقَتِ المَ حجمةِ عسن جسسمِهِ دونَ مَوقَتِ وقَ قبرِه مظلّلَمة هَطّالَة سُخبُ رحمةِ وقَ قبرِه

قسضى نحسبَهُ، والحمجُ قطبُ لروحِهِ ومُسن حجُ للبيتِ العَتيقِ على تُقى ومُسن حسجُ للرحمنِ إحرامَ حجّهٍ فلا بَرِحَتْ شُحْبُ الرِّضا فوقَ قبرِهِ

والأبيات المذكورة في ربحانة الشهاب، ولله دره حيث أتى بما يناسب المقام، فإن وفاة الأستاذ كانت عند عوده من الحج رحمه الله.

#### الأستاذ أبو اللطف

الأستاذ أبو اللطف يحيى بن الشيخ أمين الدين بن الشيخ أبي العطاء عبد الرزاق. كسان ذا تواضع ولين، وعبادة ودين متين، وشفقة على الفقراء والمساكين، وكانست تذكر بالله رؤيته، وتدل على شعار الصالحين سنه، خلف حكمه الشيخ أبا الإكرام في المشيخة والسجادة (1).

وكان عم أبيه الشيخ أبو الفضل يقول: أولاد السادات كلهم فيهم الزيت إلا ولد ابن أخي يحي، فإن زيته من رأسه لقدمه.

تفقه وقرأ على يد الشيخ الأجهوري.

وحسج قبل توليه السجادة خسة وعشرين حجة، وجاور بمكة والمدينة سنين عديسدة، وكان قوالاً بالحق أمارًا بالمعروف لا يهاب باشا مصر، وانقادت له الدولة، وكانوا يتبركون به، ومن تواضعه أنه كان يخرج لزواره من بيته حاملاً القهوة والفطور بسيده الكريمة، مات سنة سبع وستين وألف، وكراماته شهيرة كثيرة متعه الله بالنعيم المقيم.

## الأستاذ أبو الإكرام (\*)

الأستاذ أبو الإكرام عبد الفتاح ابن الأستاذ أبو العطاء عبد الرزاق كان ذا حال وصلاح ورشد وتواضع وفلاح وذكر وأوراد ليل وكرم وحلم وسعى في النجاح.

خلف عمه الشيخ أبو الفضل في المشيخة بإشارته، فإنه قدمه مرة صلى به إمامًا

<sup>(1)</sup> انظر: مناهل الصفا (157)، ومزيل نقاب الحفا (34).

<sup>(2)</sup> قسال مرتسضى: السيد عبد الفتاح بن يوسف بن عبد الوهاب بن وفا، أجلُّ أولاد أبيه، كان فاضسلاً محتشمًا، وهو والد سيدنا المرحوم السيد محمد أبو هادي بن وفا، الآتي ذكره. وهي أيسضًا كنية السيد عبد الفتاح بن عبد الرازق بن إبراهيم بن وفا، ولد سنة ثلاث بعد الألف، وخلسف عمسه أبا الفضل في المشيخة بإشارة منه، فإنه قدمه مرة في زاوية أجدادهم صلى به إمامًا، وقرأ العلم على النور على الأجهوري، وغيره، وكان ذا رشد وصلاح، وأوراد وأذكار وأحوال ظاهرة وكرامات باهرة، مات ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجة سنة أربع وخسين بعد الألف بمصر القديمة، وصلى عليه في جامع عمرو، ودفن عند أجداده. [مزيل نقاب الخفاص 82].

في زاوية أجدادهم السادات، وقرأ على العلامة الأجهوري وغيره، وكان ذا أحوال ظاهرة وكرامات كثيرة باهرة مات حادي عشر ذي الحجة ليلة الجمعة سنة أربع وخسين وألف بمصر القديمة، وصلى عليه بجامع عمرو، ودفن بزاويتهم بالقرافة.

(فائدة): تشتمل على أساء الجامع العتيق، وما فيه من الأماكن الجاب فيها الدعاء، وكان هذا المسجد الذي أنشأه الإمام عمرو بن العاص بمصر القديمة، فقال له: تاج الجوامع، وكان الأستاذ سيدي على وفا يسميه قاعة الفرح، وكان الشيخ إبراهيم المتبولي يسميه: ميدان الأولياء، وتسميه العامة: مسجد عمرو بن العاص، ويسمى: بالجامع العتيق، ويسمى بمسجد أهل الراية، قال اللبث بن سعد: ليس لأهل الراية مسجد غير هذا المسجد؛ أي: مسجد عمرو بن العاص، انتهى.

وأما الأماكن المستجاب فيها الدعاء.

قال أهل التاريخ: منها البلاطة الحمراء التي خلف الباب الأول في بحلس ابن عبد الحكم، ومنها باب البرادع، ومنها الحراب الصغير الذي في جدار الجامع الغربي، ومنها باطن مقصورة عرفة، ومنها عند حوزته التي بالجامع، ومنها زاوية قاطبة ويقال أنها قاطمة في الجامع به المكان نسيم، ومنها سطح الجامع، ومنها قبالة اللوح الأخضر.

قال الشيخ إبراهيم بن عبد المنعم البكري: ومن المتبرك به العمودين اللذين على يمين الداخل من باب الشهود المحاور لسلم السطح في الجهة البحرية، ومنها عمود الجلالة، ومنها المكان الذي كان الإمام الشافعي يدرس به، ومنها المحراب الخشب المنقوش المحاور وكرسى مصحف، ومنها العمود الذي يقرب الزيارة انتهى (1).

<sup>(1)</sup> هو الخليفة الحادي عشر، الذي شاع ذكره الجميل واشتهر، وقد أخذ عن أثمة أجلة كالنور على الأجهوري، وأخذ عن أثمة أجلة، كالشهاب بن أحمد بن محمد الخفاجي قاضي مصر، وأحمد بن أحمد العجمي، وله أحوال كبيرة ظاهرة، وكرامات كثيرة باهرة.

قال في والنفحة عنها: أنه أتى مرة من زيارة أجداده بالقرافة إلى منزله ليلاً بمصر العتيقة، وكان قد تقدم أصحابه فخرج عليه قطاع الطريق الفرسان، فلما عرفوه ترجلوا وقبلوا يده وسألوه الدعاء، فسألهم من أنتم فأخبروه ودعا لهم، وقال: لا تشوشوا على أصحابي، وأعطاهم بعض دنيا، فكان أربعين نصفًا على عددهم، فكان من بركته أن الجميع لم يموتوا حتى تابوا وتركوا ما كانوا فيه، ورأينا رجلاً منهم كان يخدم ولد الشيخ هو الأستاذ أبو العطاء أبقاه الله، واستمرت تلك الخدمة إلى أن مات الخادم.

ومنها: أنني زرته ببيته بمصر القديمة، وكان عنده ولده المرحوم سيدي أبو الفضل فقال لي: إن شاء الله تقرىء هذا، وأخاه سيدي أبا العطا في العلم، وكان له ولد غيرهما فلم يذكره، فكان الأمر كما قال تشرف الحقير بإقراء اللذين سماهما.

ومنها: ما أخبرني به الأمير قانصوه بيك: أنه كان جاويشًا، وتعلق قلبه بأن يكون محسبًا بمصر، فذهب إليه بمصر القديمة؛ ليستشير في ذلك، ويستشفع به فيه عند أرباب الدولة، فلما أخبره بذلك سكت ساعة، ثم قال له ثلاث مرات: لا تفعل ذلك، وإن شاء الله تعلى بعوضك مناصب جليلة، فرضى بذلك الأمير قانصوه، وترك ما كان عزم عليه، فكان الأمر كما قال الشيخ، فتولى كتابة المتقاعد، ثم ترجان الباشا، ثم أغا جليان، ثم صنجقا قللها، ووقع معه أنني كنت كاتبًا عند الأمير حسن بن عي شلي، فكتبت للشيخ كتابًا على لسان الأمير حسن، وذهبت به إليه كما أمرني، فقال لي الأستاذ: أنت تصلح لأن تكون ترجمان الباشا فكان كما قال.

ومنها: ما ذكره لي بعض خواصه بعد موته: أنه كان بزاوية أجداده ليلة، فلهج لسانه بالدعاء لولديه سيدي أبي الفضل، وسيدي أبي العطاء فلما تم دعاؤه كلمني، فقلت له: يا سيدي ما دعوت لولد سيدي عبد الرحمن، فقال: لم يذكرنهه الله، فكان ذلك مع ما تقدم من قوله: تقرىء هذا، وأخاه كشفًا منه لموت ولده المذكور بعده بيسير، واتفق لي أنني زرته بعد المغرب برمضان، سنة نيف وأربعين وألف ببيته المشهور ببيت عاشور بالقاهرة، فحضرت صلاة العشاء والتراويع، وكان عنده الجم المغفير من الفقهاء والأكابر، فأمرني بالتقدم للإمامة، فأيت لصغر سني عن الحاضرين، فجذبني بيده الشريفة – رحمه الله – وقدمني للإمامة، وقدمني أيضًا لصلاة الظهر بمرض موته، حين دخلت له مع شيخي الأجهوري لعيادته، فلما حضرت صلاة الظهر قال لي: صل بنا، فقلت: حتى أتوضأ من البحر، فحلف بالله أنني أتوضأ من حنفيته النحاس، الموضوعة بدور قاعته بمصر القديمة على البر، فتوضأت وصليت بهما، فكان في هاتين الواقعتين الكشف منه بأنني أتشرف بخدمة الحرمين، وبحاورته بهما صارت فكان في هاتين الواقعتين الكشف منه بأنني أتشرف بخدمة الحرمين، وبحاورته بهما صارت أقواله وأخلاقه كأقوال أهلهما وأخلاقهم، وأثنى عليه غير واحد.

كان حسن الشمائل، كثير الفضائل، متواضعًا للغاية للخلق، لطيف الأخلاق، عالى الهمة، كثير العبادة سرًّا لربه الخلاق، تسر بذكراه القلوب، وتبشر برؤيته الأحداق، له سر غال ونفس عال، يظهر تارة في خلع الجمال، وتارة في رد الجلال، شعره السحر الحلال، وكل أوصافه كمال، وقد ألبس كأخيه جماعة من الأعيان في ذلك الزمان، وله أحوال ظاهرة، وكرامات باهرة، ما أذاه أحد إلا رجع القهقري، وسطت عليه القاهرة، جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، وألقى محبته وهيبته في قلوب العالمين، ورزقه مزيد الولاية والتمكين، وأبقى نسله الطبيين إلى يوم الدين. انظر: «النفحة» (ص51)، والمناهل (ص55).

## الأستاذ أبو الفضل محمد ابن

## الأستاذ أبي المكارم ''

صاحب الحال الأسعد والجهاد في طاعة مولاه السرمد، خلف أباه في المشيخة، فكان على قدم عظيم في مراقبة العزيز الرحيم، وكان ذا تواضع عميم يأمر بالتواضع ويحث عليه حتى أمر به من كان يعز عليه، وهو ولد أخيه الأستاذ أبو الإسعاد لما استشاره على من يقرأ عليه العلم، فقال له: الشيخ سالم السنهوري، وأمره بأن يكتب اليه في أنه يذهب إلى الشيخ أو الشيخ يأتي إليه، فكتب إلى الشيخ ورقة بعث مها، فكتب الشيخ على طرقها الأمر إليكم، فعرضها على عمه، فقال له: تعين عليك أنت السعى إليه.

ومنها: أن الأستاذ محمد بن أبي الحسن البكري، مرض ببيته عند الجامع الأزهر ثلاثة أشهر، مرضًا أقعده تلك المدة، فتوجه الأستاذ المترجم إليه ليعوده يوم جمعة بعد جلوسه بالحيا الشريفة بالجامع الأزهر، وغيبوبته واستغراقه فيها حتى صارت ثيابه تقطر ماء، فلما صحا ودخل على الشيخ محمد البكري، قام له بنفسه من غير استناد، وعوفي لوقته مما كان به من إلعاد.

ومنها: أن عالم مصر الشيخ نور الدين الزيادي -رحمه الله تعالى- كان إذا غضب على أحد من جماعته لم يعد يرضى عليه بعد، ولا يستطيع أحد أن يرده للاجتماع عليه، فاتفق أنه غضب مرة على رجل منهم، فتشفع إليه بكل من قدر عليه، فلم يشفعه، فدل على الأستاذ المترجم فكتب إليه في ذلكم، فرضي عليه ورده إليه ومكنه من الاحتماع به، ولم يستطع أن يرد تلكم الشفاعة.

ومنها: أنه أعطى قاضي القضاة بمصر يحيى بن زكريا سجادة، وقد كان القاضي عنده، وأخذ الحلس حقه فأخذها وتعجب هو والحاضرون، فأرخ فإذا القاضي كان قد عزل، ثم ولي في هذا اليوم الذي أعطى فيه السجادة، فاستوجب مزيد حب واعتقاد عند القاضي للشيخ، فلما توفي سنة هان بعد الألف، جاء القاضي وحضر مع من حضر غسله وجنازته لما شاهده من كرامته، ودفن ظهر، وعنا به بتربة أسلافه، وزاويتهم بمقام يزار ويقصد.

<sup>(1)</sup> منها: أنه غير خاطره مرة على أخيه أبي العطاء المذكور سابقًا، فلحقته لقوة شديدة من حينه، فلما استعطفوه عليه واسترضوه عنه، استحضره ولطمه بكفه الكريمة، فبرئ لوقته.

قلت: وكان الرضا التام حصل من هذا الوقت، حتى كان بينهما كمال الاتفاق والانحاد كما أسلفناه.

وكان له كرامات وخوارق عادات.

منها أنه كان عنده قاضي عسكر مصر يحيى بن زكريا، فلما انقضى المحلس أعطاه الشيخ سجادة، فأخذها وتعجب هو والحاضرون، فأرخ ذلك اليوم، فإذا القاضي كان عزل قبل ذلك، ثم ولي في اليوم الذي أعطاه الشيخ السجادة، ثم إن الشيخ توفى في مدة القاضى سنة شان وألف نجا فحضر غسله وجنازته لما شاهده من كرامته.

## الأستاذ أبو العطاء عبد الرزاق بن أبي

## المكارم إبراهيم (١)

كان هو وأخوه سيدي أبو الفضل محمد السابق كأنهما روح واحد في جسمين يضرب بهما المثل باتفاقهما واتحادهما، مات في شعبان سنة خمس وألف في حياة أخيه، وهو والد الأستاذ أبي الإسعاد وأبي المكارم وأبو الإشراف أمين الدين، تغمدهم الله بالرحمة والرضوان.

وقد كنت أتوهم أن سيدي عبد الرزاق هذا هو الذي بالإسكندرية غيره، وأنه الذي يزار وصاحب المشهد المشهور هناك، حتى وقفت على والطبقات للأستاذ الشيخ أبو الحجاج الأقصرائي، قال: سعت شيخنا عبد الرزاق يقول لقيت أبا العباس المقيلة سنة شان وخسمائة، فسألته عن شيخنا أبي مدين التلمساني، فقال: هو إمام الصديقين في هذا الوقت، وشيخ أبو الحجاج الأقصرائي الشيخ عبد الرزاق الذي بالإسكندرية قبره، من أجل أصحاب أبي مدين المغربي، واسمه شعيب وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ عبد القادر الدشطوطي ببركة القديم حار السور شرقي مصر عليه قبة عظيمة وقبره يزار، وأما

<sup>(1)</sup> دُفن في زاوية بمقام مفرد، ولما حضرته الوفاة قال لولديه سيدي أبي الفضل، وسيدي أبي العطاء: ليس عندي ما تختصمان عليه، وإنها علي خسمائة قرش فاسعيا في قضائها عني، فتوفي وليس عنده شيء، فجلسا في زاويتهم مدة مديدة، فإذا بشخص تاجر قد أوصى بثلث ماله لسيدنا المترجم، فمات فوجد ثلثه خسمائة قرش، فأتى بها لهما فأخذاها، وقضيا بها دينه.

قال الزرقاني في والنفحة» (ص49): كذا أخبرني به الشيخ أبو اللطف-رحه الله تعالى-انتهى.

والده مدفون بتلمسان بأرض المغرب في حبانة العباد، وقد ناهز الثمانين وقبره ظاهر يزار، انتهى.

قال الشهاب أحمد العجمي: أنشدني أستاذ سيدي أبو الإسعاد لوالله سيدي أبو العطاء المذكور:

فسوعدك بالإحسسانِ لسيسَ لهُ خلفُ فمِسن وصفك الإفضالُ والمنُ واللطفُ ولسيسَ لأمسرِ أنستَ مساترة كشفُ فمَن ذَا الذِي نرجُو أوْ مَن ذَا الذِي يعفُو إلحِي لئن أوعدت بالنارِ مَن عصى وإنْ كسنت ذَا بطش شديد وقوة وكسنا خطايائها وسترك مسبل إذًا نحسن لم نهسط إليك أكفنا

وقد خس هذه الأبيات شاعر هذا العصر المفتن الأديب الأريب الحيد الشيخ عبد الجواد بن الشيخ شعيب الخوانكي.

## الأستاذ أبو المكارم إبراهيم بن أبو الفضل

## عمد بن أبي المكارم (1)

ابراهيم بن أبي الفضل محمد عب الدين بن أبي المراحم محمد بن أبو الفضل عبد الرحمن الشهيد ابن أبي العباس أحمد شهاب الدين ابن الأستاذ محمد وفا - عمت بركاتهم ودامت إمداداتهم - هكذا نسبه ابن فهد ولد في حدود العشرين وتسعمائة، ومات والده سنة اثنين وأربعين وعمره أزيد من عشرين سنة مخلفه في الزاوية مع يقظة ونباهة وعلو همة، وفضيلة حفظ القرآن، ورسالة ابن أبي زيد ، وورقات إمام الحرمين ومقدمة الأجرومية، وقرأ من محفوظة الرسالة على الشيخ أبي الحسن المالكي، وقرأها مع الورقات على السيد الأرثيوني.

<sup>(1)</sup> قال السخاوي: وسعت أنه في أواثل هذا العارض نحول شافعيًّا، توفي ليلة رابع عشر جمادى الآخرة، سنة شان وشانين وشانيالة، وصلي عليه من الغد بجامع المارداني، ثم سبيل المؤمنين، ودفن بتربتهم بالقرافة في مقام على حدة يزار ويقصد، وقد استكمل نحو حسس وثلاثين سنة عن أربعة أولاد، هم إبراهيم وأحمد وزينب وفاطمة، خيد وعنا به. [الضوء اللامع 20/4].

قال ابن فهد: وظهر لي منه الصلاح والفضل والفلاح، لما قدم مكة لحج فرضه في سنة تسع وأربعين، ثم توفي سنة ست أو شان وستين وتسعمائة، ورثاه الإمام محمد الفارض بقوله:

إذًا قسمعتى السواحدُ الجسيدِ أمسرًا فمَا تفعسلُ العبسيدُ المسيدُ المسلمُ الأمسرَ مِسن قسريبِ فلسيسَ نسبدىءُ ولا تعسيدُ

قال التاج الوسيمي في وشرح حزب الفتح»: بلغني عن الشيخ العارف بالله تعالى سيدي أبي المكارم إبراهيم بن وفا، أنه كان يقول: المراد بالسبعة آيات الفاتحة وبالثمانية أية الكرسي، ونقل قبل ذلك معان أخرى، ولكن صاحب البيت أدرى بالذي فيه، وفي وطبقات الشعراوي» في ترجمة سيدي علي وفا فطة ما نصه: وسئل عن المراد بقول الشيخ أبي الحسن الشاذلي في وحزب النور»: وأعوذ بك من السبعين والثمانية، فقال: المراد بالسبعين السلسلة التي ﴿ ذَرْعُهَا سَبَعُونَ ذِرَاعًا ﴾ [الحاقة: 22] وهي مظهر الفرق الهالكة، وبالثمانية فهي إشارة إلى ﴿ سَبّعَ لَهَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: 7]، وفيه هي مظهر أبواب جهنم.

ومن كراماته أنه لما حضرته الوفاة قال: لولديه سيدي أبي الفضل، وسيدي أبي العطاء ليس عندي ما تخصمان عليه، وإنما هي على خسمائة قرش فاسعيا في قضائها، فتوفي وليس عنده شيء، فجلسا عنده في زاويتهم مريده، فإذا شخص تاجر أوصى بثلث ماله لسيدي إبراهيم فمات، فوجد ثلث ماله خسمائة قرش، فأتي بها لهما فأخذاها وقضيا بها دينه كذا أخبرني به الشيخ أبي اللطف، انتهى.

نقله شيخنا العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني في «النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية».

## الأمتاذ أبو الفضل محمد بن أبي المكارم (¹)

الأستاذ أبو الفضل محمد بن أبي المكارم إبراهيم بن أبي الفضل محمد المدعو عبد الرحمن الشهيد بن أبو العباس أحمد شهاب الدين ابن الأستاذ محمد وفا.

قال الشعراوي في «ذيل الطبقات»: سيدي أبو الفضل ذو المفاخر والمآثر، ختام الدواثر، صحبته عشرين سنة، فرأيته على قدم عظيم في الطريق، وله مكاشفات كثيرة وخوارق كرامات شهيرة.

مات سنة نيف وأربعين وسبعمائة، وقد بلغ من العمر نحو خسين سنة يوم الجمعة بالمشهد حال جلوسه في ثاني عشر ربيع الأخر بعد صلاة الصبع، وبعد ثلاثة أيام وانقطاعه قبل ذلك عن الناس في بيته نحو الستين، وهو يقلل من الأكل بحيث صار نحو الجمعة لا يأكل شيئا مع مجاهدة نفسه طول الأيام، وهيبته عند الخاص والعام وحمل من محل وفاته إلى القاهرة، ودفن عند سلفه بالقرافة، وصلى عليه بمكة صلاة الغائب في أول شعبان عام وفاته.

وخلف في زاويته ولده القدوة البرهان أبو المكارم إبراهيم المتقدم ترجمته.

## الأمستاذ أبو المكارم إبراهيم

الأستاذ أبو المكارم إبراهيم ابن الحب أبو الفضل محمد المحذوب ذكره السخاوي في والضوء اللامع، وقال: ولد في حدود السبعين وشانعائة، ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن ووالمختصر، ووالفية بن مالك، وغيرها مات والده سنة شان وشانين، واستقر

<sup>(1)</sup> قسال السزرقاني: وكان رصه الله تعالى عنده غَيْرة شديدة على عياله، لا يُمكُنُ أحدًا من الخدم يدخل على على السيهنُ أبدًا، لهما يقضون الحاجة من باب الدار، وكُنُ إذا طلبن الحمّام في مصر يُعدُي جنُ في النهل، ويجسدُفُ جسنُ وحدَه حتى يُوصِلُهُنُ إلى مصرَ العتيق، ويُخلِّي لهن الحمّام، فإذا فرخن من حاجتهن أواخر اللهل أخذهنُ وأنزلهنُ في المركب، وجدُف بهنُ إلى الروضة.

وقسال لي مسرةً؛ لمنع مني يا ولدي، أي طُفت مشارق الأرض ومغاربها، وأحطتُ علمًا بفقراء هذا الزمان، وما أعجبني قيهم أحدٌ مثلُك. فقبُلتُ رِجلُه، وكان يحبُني أشدُ الحبة، ثم سَرَت الحبةُ إلى ولده سيّدي إبراهيم، فلا أعلمُ الآنَ في مصر أحدًا من الأولياء يحبُني أكثرَ منه.

وكان رحمه الله تعالى كثيرَ الغضب للولاة إذا خالفوه، وكانوا يلقّبونه بالفيل الأبيض، ومناقبه كثيرةً مشهورةً بين أصحابه.

في المشيخة بعد أبيه كما في ومختصر الضوء» للقسطلاني وعمل الميعاد.

قال ابن فهد: واستمر حتى مات في أوائل القرن العاشر كذا وجد فيه وصوابه التاسع قاله شيخنا عبد الباقي الزرقاني، وخلفه في المشيخة ولده أبو الفضل محمد بن أبي المكارم إبراهيم بن محمد المحذوب بن أبي المراحم محمد بن أبي الفضل الشهير ابن أحمد بن محمد وفا هكذا ترجمه ابن فهد (1).

## الأستاذ أبو الفضل محمد محب الدين المجذو ب

قال السخاوي: خلف والده أبا المراحم في التكلم والمشيخة، فدام مدة مع عدم سبق اشتغال لكنه كان شديد الذكاء متين الذوق ورعًا، قرأ يسيرًا في النحو وغيره، وعرض له جذب وطلع للسلطان وشافهه بما حسن اعتقاده فيه، بحيث أهان من تعرض له بسوء، ويقال أنه انتقل إلى مذهب الشافعي بعد ما عرض له الجذب والله أعلم، مات عن نحو خس وثلاثين عامًا في ليلة رابع عشر جمادي الآخرة سنة شان وشانين وشانعاته، وصلى عليه من الغد بجامع المارداني ثم سبيل المؤمنين، ودفن بتربتهم بالقرافة الأستاذ أبو المراحم محمد بن أبي الفضل محمد المدعو عبد الرحمن الشهيد.

قال السخاوي: خلف عمه أبا السعادات يحيى بن أحمد بن محمد وفا في المشيخة والتكلم، ولم يكن يظن به ذلك ولكن الولد سر أبيه، مات في جمادي الأولى سنة سبع وستين وشانمائة في الروضة بين البحرين، وحل إلى القرافة ودفن بتربتهم وكان يومًا مشهودًا، انتهى.

قال ابن فهد: وبلغني أن بعض قرابته تكني بكنيته، وهو أبو المراحم بن الحب أبي الفضل بن الشمس أبي المراحم عبد الرحمن المذكور بلقبه الآن، وأنه أخذ عنه المشيخة ابن أخيه أبي الفضل محمد بن أبي المكارم بن الحب المذكور، فلتحرر ترجمته.

قال الشهاب ابن العجمي: الأستاذ أبو الفضل محمد المدعو عبد الرحمن الشهيد بن أحمد بن محمد وفا ذكره السخاوي في «ضوءه» وهو أخو إبراهيم وحسن

<sup>(1)</sup> وعبارة بعضهم: سنة هان وتسعمائة، ودفن بالزاوية الشريفة، والبقعة المنيفة، وقد أعقب أربعة هم أبو الفضل محمد، وأبو الفتح إبراهيم، وضحى، وزينب ظه، وعنا به.

وأبي الفتح ويحيى وذكره الحافظ ابن حجر في «معجمه» وقال: ولد قبل السبعين وسبعمائة.

ونشأ على طريقة أبيه وعمه يعني سيدي على وفا، واشتغل وحضر بحلس شيخنا السراج البلقيني، وتولع بالنظم حتى مهر فيه ورثي أباه وعمه، وعمل المقاطيع الجياد على الطريقة النباتية؛ أي: طريقة ابن نباتة، وكان حسن الأخلاق كثير المعاشرة اجتمعت به، وسعمت من فوائده.

مات غريقًا ﴾ في النيل في سنة أربع عشر وشانمائة، انتهي.

قال المقريزي: كان من محاسن الدهر ذكاءًا ولطفًا وسخاءًا وإليه ينتهي نسب السادات الشريف، وفي كوكب الروض كان ذكيًا حسن الأخلاق لطيف الطباع له الشعر الراتق.

غرق في بحر النيل هو وعمد بن عبيد البشكالسي، وقاضي المالكية جمال الدين عبد الله بن التيني، وذلك في سنة أربع عشرة أو خمس عشرة، والأول أصح، ووهم من قال في حياة أبيه؛ إذ كيف يأتي مع قولهم رئاه وكذا وهم حسن أرخ غرقه سنة ثلاث عشرة وشانمائة والصواب أنه بعد موت أبيه بسنة كما في التواريخ.

قال شيخنا الشيخ عبد الباقي الزرقاني: وفي «البدر المنير في غريب احاديث البشير النذير» للشعراوي حديث: «إن الله ملائكة تنقل الأموات».

قال السخاوي(1): لم أقف عليه.

قلت: لكن يثبت وقوعه لطائفة منهم سيدي أبو الفضل الغريق من أولاد السادات بني الوفا غرق في بحر النيل، فوجدوه عند جده بالقرافة مدفونا انتهى.

## الأمتاذ أبو العباس أحمد

#### شهاب الدين بن محمد و فان

ولد بظاهر مصر سنة ست وخسين وسبعمائة، ونشأ على طريقة حسنة ملازمًا الخلوة والانجماع عن الناس حتى يأت ني يوم الأربعاء ثاني عشر من شهر شوال سنة

<sup>(1)</sup> في المقاصد الحسنة (ص71).

<sup>(2)</sup> انظر: مناهل الصفا للعوضى (ص144).

أربع عشرة وشانمائة، ودفن بالقرافة عند أبيه وأخيه هكذا ذكر، وفي تاريخ وفاته ذكر أن تاريخ وفاته عن سيدي أن تاريخ وفاة سيدي على سنة سبع وشانمائة، فيكون قد تأخرت وفاته عن سيدي على بنحو سبع سنين، وهو الذي في «المنح» وغيرها.

قال الحافظ ابن حجر: وهو أسن من أخيه وذاك أشهر، انتهى.

وكان عنده سكوت واحوال حسنة وليس له نظم، وكان لا يعمل الميعاد إلا مع خواص أصحابه.

وقال المقريزي: أنه لزم الخلوة وأقام أخوه يعني سيدي عليًا يعمل الميعاد حتى مات بالقاهرة في التاريخ المذكور، ودفن عند أبيه وأخيه وفي والمنح» عن أخيه سيدي علي أنه قال في حقه هذا خزانة العلم، وأنا أنفق منها، وأنه قال من رآنا اثنين فهو بفرو عين، ومن رآنا واحد فهو بعينين، ولقد شوهدت منه كرامات وأحوال عجيبة دلت على كمال عرفانه منها ما في والمنح»، وسمعت سيدي ظائه يقول وعزة الرب المعبود ما همت نفسي بفاحشة، ولا فعلتها قط قلت الفاحشة لا تصدر إلا بمن هو في الصورة البشرى.

وأما ساداتنا - رضي الله عنهم ورضي عنا بهم - مقدسين عن صفات البشر. وأولاده كلهم نجباء وهم خسة:

أحلهم: أبو الجود حسن مات في حياة أبيه سنة شان وشانعائة وهو ابن تسع عشرة سنة أو تسع وعشرين.

الثاني: أبو المكارم إبراهيم ذكره الحافظ ابن حجر والمقريزي والسخاوي، وقالوا: ولد في سنة شان وشانين وسبعمائة وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وشانيائة مطعولًا عن نحو خسس وأربعين سنة.

الثالث: أبو الفضل محمد المدعو عبد الرحمن الشهيد، وغرق بعد والده بسنة واحدة، وإليه ينتهى نسب السادات الشريف، وتقدم ترجمته.

الرابع: وهو الإمام المقدم فتع الدين أبو الفتع محمد، وهو بكنيته أشهر، قال السخاوي: ولد بمصر قريبًا من سنة سبعين وسبعمائة، فحفظ القرآن وكتبًا، وأخذ عن المعز بن جماعة، والشمس البساطى والبرماوي وغيرهم، وسع محلس ختم البخاري على الفاقوسي في سنة إحدى وثلاثين وشانعاتة، وبرع وقال الشعر الحسن، وتكلم على الناس بعد عمه، وصار أعلم بنى الوفا قاطبة وأشعرهم، وكان سيدي على يُشير

إلى أن مدده من أبيه مع كون الأب لم يتكلم، وحضر بحلسه الأكابر كالبساطي والبرماوي وغيرهما من شيوخه، والشريف عيسى المغربي بل وممن حضر عنده الظاهر حقمق.

قال السخاري: وقد حضرت بحلسه، وسعت كلامه وكان له رونق وحلاوة، مات بالروضة يوم الاثنين مستهل شعبان، وقيل رابعة سنة اثنتين وخسين وشانبائة، وحمل إلى مصر فصلى عليه بجامع عسرو، ودفن بتربتهم بالقرافة، وقد زاد على الستين وكان دخول النبي من مكة يوم الاثنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ولا يوم الاثنين ووضع الحجر يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرًا يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الإثنين، ونزلت سورة المائلة يوم الاثنين.

قال المقريزي: هو حامل راية بحدهم بعمل الميعاد، وتدريس فقه المالكية مذهب خلفه، انتهى.

الخامس: وهو الأستاذ أبو السادات يحيى ومولده سنة شان وتسعين وسبعمائة وله شعر، انتهى.

و جلس بعد موت أخيه أبو الفتح مكانه في سنة اثنتين وخسين وشانهائة، وتكلم على الناس ورزق القبول لكن لم تطل مدته مات في ربيع الآخر سنة سبع وخسين وشانهائة، كما في تاريخ ابن [القصاص].

## الأستاذ أبو الحسن على بن محمد والاله

الأستاذ أبو الحسن على بن محمد وفا بن محمد النجم الشاذلي المالكي الصوفي هو قدوة العارفين وعمدة الواصلين إلى حضرة رب العالمين، الولي الكبير، والقطب الشهير، والعارف النجيب الخبير صاحب الحال والقال، ومن يضرب بولايته الأمثال الفاصح الناصح للعباد، والمقدم بالمعارف على الزهاد والعباد من ترد الأولياء إلى حضرته وتزور حتى وتطوف بتربته، وتسير أئمة الأولياء، وتسعى إليه وتهاجر له أعيان المتصوفين المتصرفين في الكون، وتشد له الرحال وتقف بين يديه، صاحب الكرامات

<sup>(1)</sup> انظر: المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية لابن فارس، تلميذ سيدي على وفا - مقدمة المسامع.

الظاهرة ،والمقامات الفاخرة، والأحوال الشريفة، والطرق المنيفة كيف لا وهو من أعيان السادة الوفائية، وعمدة أئمة العلماء المالكية، وقدوة العارفين والمسلكين لطرق الصوفية الأستاذ الأعظم والمملاذ الأفخم نور الدين أبو الحسن على بن محمد وفا الذي اشتهر قدره وعلا على الجوزاء شرفًا، وعظ وذكر وهو خالي الوجد في البنات، وحير العقول بماله من الإقدام والثبات، واحتهد وتأدب وتمسك بعري الفضل والأدب، ونظم ونثر ووعظ وكتب، ومناقبه أشهر من أن تذكر منها كما في «المنح» لما تزايد النيل سنة زيادة مفرطة، وثبت إلى خوف فوات الزرع فوقف سيدي علي وفا على سلم القيطون ورجلاه في الماء، فقال مخاطبًا للنيل: ما بالك تشوش على الخلق أتحب أن أترجل عنك، فنزل من حينه عن أقدامه، انتهى.

ولم يزل راقيًا في الدرجات العلية راتقًا في مراتب القرب السنية إلى أن توفي فله ولد بالقاهرة سنة تسع وخسين وسبعمائة، وتوفي عام إحدى وشاسائة، وقيل مات في الحجة سنة سبع وشاسائة.

ونقل في «المنح» عنه أن والده قال لوصيه الشمس الزيلعي: ولداي هذان ليسا كأولاد الناس بل هما روح واحد في حسدين، وهما في الحقيقية روحي، وقد أخذت من الله عهدًا أن من أحبهما كان من أحباب الله، ومن أبغضهما كان من أعداء الله، وكأن يقول على نحن قوم إسكندرانيون وكفانا شرفًا أن المولد الشريف كان بها سنة اثنتين وسبعمائة، انتهى.

وانظر الخلاف بين مولده ووفاته في والنفحة الرحمانية» للشيخ عبد الباقي الزرقاني ووعنوان السيادة الأبدية» للشهاب أحمد بن العجمي؛ لأنه قال في والوصايا»<sup>(1)</sup> التي وردت على لسانه: كان مولدي سحر ليلة الأحد سنة إحدى وستين وسبعمائة، انتهى.

وقد أطبق الحفاظ والمؤرخون كابن حجر والسيوطي والسخاوي والمناوي وابن الشحنة وغيرهم من أن مولده بالقاهرة سنة تسع وخسين وسبعمائة كما تقدم.

قال المناوي: مات أبوه وهو طفل ونشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصيهما الزيلعي، فلما بلغ سيدي على صاحب الترجمة تسع عشر سنة جلس مكان أبيه، وعمل

<sup>(1)</sup> بتحقیقنا- طبع دار الکتب العلمیة- بیروت.

الميعاد، وشاع ذكره، وانتشرت أتباعه وذكر بمزيد اليقظة وجودة الذهن والترقي في الأدب والوعظ معرفة تقرير كلام أهل الطريق، انتهى.

وفي «المنع» أخبرني سيدي الكبير أن أبا حفص الزيلعي- قلس الله روحه: كان يأخذ سيدي وسيدي إلى حانوت الشهود الذي هو جالس بها، وكان الحانوت إذ ذاك برحبة باب العبد مكان المدرسة الجمالية، فحصل عندي يومًا من الأيام وارد اجلال كون نحن جالسين في الأسواق، فنمت وأنا جالس، فرأيت النبي كالج فقال لي: أي مكان جلسنا فيه يصير بيتا من بيوت الله، قال: فلم أذكر هذه الرؤيا من نحو الأربعين سنة إلى حين عمرت مدرسة، قال سيدي: فلما استيقظت، قال لي سيدي: ان وعد الله حق، انتهى.

ولما انتقل سيدي على وفا قال سيدي أحمد أخيه رضي الله عنهما: لجميع من حضر الشاهد يعلم الغائب شاهد الإدراك، وشاهد الخير لا تضيعونا يضيعكم الله، وأستاذنا ما مات ولكن كما قيل:

ما غاب ساقيا ولكن ربما حجبت أشعبها صدى الأكوان

وفي والمنح»<sup>(1)</sup> وسعته يقول في المشهد الشريف في قوله تعالى: ﴿خِتَنَمُهُم مِسْكُ المطففين:26]؛ إذ حسبت لفظة مسك بحساب جمل الغالب والمغلوب، وهو أن الميم بأربعة والسين بستة والكاف باثنين فالمجموع اثنى عشر، وأحسب اسم سيدي على فالعين بسبع واللام بثلاثة والياء بواحد، والقاعدة أن الحرف المشدد بحرفين، فتكون الياء مكررة فيصير الهموعة اثنى عشر على عدد مسك، فكأنه يقول ختامه على، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

قلت: ويطابق هذا الحساب المتقدم قوله على بعض التنسزلات الشريفة فعلي وفق عسق، وجبيل وجمال فإن الوفق عند علماء الحرف ما يكون وفقًا إلا لموافقة أعداده، فإذا تفرد ذلك فاحسب اسم علي تجد العين بسبع واللام بثلاثة والياء بواحد الحموع احدى عشر، ثم احسب لفظة جمال تجد الجيم بثلاثة والميم بأربعة والألف بواحد واللام بثلاثة المحموع احدى عشر، فانظر إلى هذا الاتفاق الغريب وما ذلك

<sup>(1)</sup> ني (ص39).

على الله بعزيز، انتهى.

وفي وطبقات الشعراني (1) في ترجة سيدي محمد الحنفي، وكان سيدي على وفا ظهنه يومًا في وليمة، فقال الناس: ما تتم الوليمة إلا بحضور سيدي محمد الحنفي، فجاء إليه صاحب الوليمة فأي فقال: من هنا من المشايخ، فقال: سيدي على وفا وجماعته، فقال: ادخل واستأذن، فإن من أدب الفقراء إذا كان هناك رجل كبير لا يدخل عليه حتى يستأذن، فإن أذن، وإلا رجعنا خوف السلب، فدخل صاحب الوليمة، فستأذن له فأذن له سيدي علي وفا، وقام له وأجلسه مكانه فدار الكلام بينهما، فقال سيدي على: ما تقول في رجل رحا الوجود بيده يدورها كيف شاء، فقال له سيدي محمد على: والله كنا نتركه لك ونذهب عنها، فقال سيدي محمد خله: والله كنا نتركه لك ونذهب عنها، فقال سيدي محمد خلي بن الجماعة سيدي على: ودعوا صاحبكم، فإنه يتتقل عن قريب إلى الله تعالى، فكان الأمر كما قال، وسع سيدي محمد هاتفًا يقول بالليل: يا محمد وليناك ما كان بيد علي بن كما قال، وسع سيدي محمد هاتفًا يقول بالليل: يا محمد وليناك ما كان بيد علي بن الفقراء يسأل عن بيت سيدي على بحارة عبد الباسط فوجد الصابح أنه قد مات، انتهى.

#### الأمتاذ میدي محمد و فان

الأستاذ سيدي محمد وفا بن محمد بن محمد النجم السكندري المولد، ويقال: المغربي الأصل.

قال العلامة الشهاب أحمد بن العجمي: أخبرني واسطة عقدهم أستاذي أبو الإسعاد يوسف بن وفا قدس سره العزيز أن أصلهم من صفاقس، وهي كما في القاموس بفتح الصاد والفاء ثم ضم القاف آخره سين مهملة بلد بأفريقية على البحر شربهم من الأبار، وانتهى.

قال في «المعجم» وهي شرقي الهدبة وبها بساتين كثيرة وبها سور، ولد بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعمائة قال في «المنح» وفي ليلة ولادته جاء الأستاذ ابن

<sup>(1) ( (315/1).</sup> 

 <sup>(2)</sup> انظر: مؤلفاته العباركة وقد حققنا جميع ما وصل إلينا منها - طبع دار الكتب العلمية - بيروت.

عطاء الله قلس سره ومعه أصحابه إلى بيته الذي ولد فيه، فأتي به وهو في القماط فقبله، وقال لأصحابه هذا جامع علم حقائقنا.

وفي «ديباجة شرح الفتح» للتاج محمد بن أحمد الوسيمي في ترجمة الأستاذ الكبير ما نصه شيخ وقته وأوانه سيدي محمد أبو الفضل وفا، فجزم مهذه الكنية ولم أرها لغيره والله أعلم، ورأيت في بعض المحامع كنيته أبو التداني وفي بعضها أبو الوفا.

قال الشعراوي سيدي محمد وفا من أكابر العارفين، وأخبرني ولده سيدي علي وفا أنه كان خاتم الأولياء صاحب الرتب العلية، والموشحات التوحيدية التي لم ينسج على منوالها أحد من البرية، وشيخ الخرقة الوفائية، كان وافر الجلال فائق الخلال صار صوت صيته، واشتهر ثنا تذكره وشكنه، تمسك من فنون العلم بأفنان، وأفاد بنظمه ونثره عقود الجمان، ولم يتسم بالسادات غير ذربته الأعيان.

#### ومن كلامه ظه:

محسرك افلاكسي حسرت حسركاته بتسمخير حكمي وهي تلك صفاته فمسا فسيه إلا فعلسه وذواتسه وفي ملكسوتي مالسك ملكاتسة تقسوم بأمسري في اوامسر إمسرتي إذا شست مسن افسق المداية برقه تسمادف تسمديقًا بصدقك صدقه وفي غسب غسيي تنظر الحق حقه ولاهسوت نامسوتي يخلسق خلقه حقائسق حقسي باقستدارات قدرتي

وكان أميًا، وله لسان غريب في علوم القوم، ومؤلفات كثيرة ألفها في صباه وهو ابن سبع أو عشر فضلاً عن كونه كهلاً، وله رموز في منظوماته مطلسمة إلى وقتنا هذا لم يفك أحد ما فيها ولا يعلم معناها، وسعل سيدي علي مع علو مقامه أن يشرح شيعًا من تائية والله، فقال فله: لا أعرف مراده لأنه لسان أعجمي على أمثالنا، ولما دنت وفاته خلع منطقته على الأبزاري بالإسكندرية صاحب الموشحات.

وقال: هذه وديعة عندك حتى تخلعها على ولدي على فعل الموشحات النظريفة إلى أن كبر سيدي علي فخلعها عليه، ثم رجع لا يعرف يعمل موشحًا كما أخبرني به عن نفسه، انتهى كلام الشعراوي.

وسمي وفا لأن بحر النيل توقف ولم يزد أو أن الوفا فعزم أهل مصر على الرحيل، فجاء إلى النيل وقال: اطلع يإذن الله فطلع ذلك اليوم سبعة عشر ذراعًا وأوفا

فسموه وفا.

وفي «طبقات» (1) المناوي واشتهر بوفا لأنه كان بالروضة ينسج المناديل، فتوقف النيل ثم إنه توضأ وصلى بالمقياس فصار كلما طلع درجة من الفسقية طلع البحر معه حتى وفا ذلك اليوم، وفي «المعجم» توفي شي سنة ستين وسبعمائة.

قال الشعراوي: صوابه سنة خس وستين وسبعمائة في زمن السلطان حسن، الحذ الطريق عن داود باخلا وياقوت العرش، فالأول عن سيدي تاج الدين بن عطاء الله وهو، والثاني عن سيدي أبي العباس عن القطب الشريف أبي الحسن الشاذلي عن الشريف عبد السلام بن مشيش عن الشريف أبي محمد عبد الرحمن العطار الحسني الإدريسي عن أبي مدين التلمساني عن الشاشي عن أبي سعيد المغربي عن أبي يعقوب النهرجوري عن الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن علي الرضا عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

وني والمنح اخبرني سيدي الكبير وأنا قائم ني ركابه، قال: سألت سيدي الله تنسبوا، فقال: كنا ننتسب إلى الأستاذ داود باخلا، والآن قد [انقطعت] (2) النسبة من داود ومن غيره.

وفي وطبقات الشعراني في ترجمة الإمام داود بن باخلا شيخ سيدي محمد وفا الشاذلي ظله أنه كان شرطًا في بيت الوالي بالإسكندرية، وكان يجلس تجاه الوالي وبينهما إشارة يفهم منها وقوع المتهوم أو براءته، فإن أشار إليه أنه برئ عمل بإشارته أو أنه فعل ما اتهم به عمل بذلك، وكانت إشارته أنه إن قبض بلحيته وجذبها إلى صدره علم أنه وقع، وإن جذبها إلى فوق علم أنه برئ، انتهى.

ومن ذلك ما نقل عن سيدي أبي الحسن الشاذلي حين قيل له مرة، من شيخك؟ فقال: كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش، وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد بل أعوم في عشر أبحر محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر.

<sup>(1)</sup> في الكواكب الدرية (710)، بتحقيقنا.

<sup>(2)</sup> بياض في الأصل، واستدرك من المنح نفسها (ص15).

قال الشيخ أبو العباس المرسي: ومات الشيخ عبد السلام بن مشيش هذه مقتولاً قتله ابن أبي الطواجن ببلاد المغرب ومما شاع وذاع وملا الأسماع أن الأستاذ محمد وفا لما مات وكفنوه وحنطوه اختلفوا في محل دفنه، فصاح من بين أكفانه: ادفنوني بين سعد وعطاء يريد الشيخ أبو السعود أبي العشائر والشيخ تاج الدين بن عطاء السكندري.

قلت: ونظر ذلك ممن يتكلم بعد الموت ونقله الحلبي في والسيرة في معجزاته للله إخباره بأن رجلاً من أمته يتكلم بعد الموت فكان كذلك، وهو زيد بن خارجة فللله وتكلم غيره أيضًا، وعن ابن المسبب أن رجلاً من الأنصار توني، فلما كفن أتاه القوم يحملونه تكلم فقال: محمد رسول الله فلعل المراد بالرجل جنس الرجل يشمل هذا الأستاذ وغيره انتهى.

سيدي ابن الولي محمد النجم (1): ولم أقف له على ترجمة ابن الولي محمد النجم وكان من أصحاب الأحوال، حكي أنه كان جالسًا على شاطئ البحر الملح بثغر إسكندرية، وإذا بامرأة تبكي تنتحب، وتقول أن ابنها غرق في البحر فأدلى يده في البحر فطلع بولدها، ومشى بإسكندرية وسيدي محمد وفا على كتفه؛ لأن والده مات وهو صغير، فنشأ هو في كفالة جده النجم، قال: فرأيت النبي تلا يقول: ومن لقى الله وفي قلبه حبة من سواه لقيه لقي ندم»، واجتمع بالعارف سيدي إبراهيم الدسوقي في محل تعبده بدسوق، فسلم عليه فلم يلتفت إليه، فنظر إلى النجم، وقال: ليس الشأن هذا قم معي، فمسك بيده ونزل به من الغرفة التي كان بها إلى الأرض زمن الربيع، واستغرق النجم في وارد يقول الله الله، وكانت الأرض مكسوة بالزرع فصار كل عشية يقول الله الله، فقال هو لسيدي إبراهيم كذا يكون الشأن، توفي الدسوقي سنة

<sup>(1)</sup> قال مرتضى الزبيدي: ترجمه غير واحد: سيدي محمد الأوسط هو ابن السيد النجم المذكور، ضاعف لهما وللمسلمين الأجور، فهو سيد يسن سيدين، ومحمد كما ترى بين محمدين، حسن ذائا وطبقا، وطاب أصلاً وفرعًا، توني في شأبًا عن ولد سيدي محمد وفا في حياة أبيه النجم، فتكفل بتربيته، ولموته في حياته عن من أظهر الله جميل سماته، لم يشتغل بترجمته المسترجمون، واشتغل بأصله وفرعه المولفون، لكن لو لم يكن له غير أنه أصل هاتيك العصابة الوفوية، وفروع تلك البضعة النجمية، لكفاه في عد المناقب، والمواهب مذاهب.انظر: مناهل الصفا للعوضى (95)، بتحقيقنا.

ست وسبعين وستمائة، وهاجر النجم بعد ذلك بمدة، وقد تقدم ذكر نسبهم جملة وتفصيلاً، وأنه ينتهى إلى الإمام الحسن السبط ابن الإمام على على .

وقد نظم النسب الشريف العلامة شهاب الدين أحمد الملوي الشافعي ابن الهيمي (1) ، فقال:

قسالُ الفقسيرُ الملسوي أحمسهُ الحمسد فه السذي قسد أنعمسا فسئ السعلاة والسسلام ابسدا والآلُ والسعحبُ مُسع الأنسباع وبغسد فالمقسصود نظمسنا نسب فنبستدي بسماحب التوفسيق أعنى به الأستاذ عبد الخالق والعسبة للسوهاب فساعلم أأبسة وهسو ابسن يوسسف أبي الإسعاد وذًا هسو ابسنُ العسبد للسرزاق ابسنُ أبسى المكسارم الربانسي ابسن محمسد أبسو الفسحل وفسا ابسن محمسد محسب السدين

المرتجسي لعفسو ربُّ يُعسبد بالنسسب الطاهسر جسل مستعما علَسى رسسول الله خسيرٌ مَن هدَى الحائسيزين حسسن الأنسباع ساداتنا أهسل السوفا لمسن طلب والرشمد والمسداد بالتحقميق وهمو أأبسو الحمير لمسدى الخلائق وهمو أأبسو التخمصيص لا يُشتبه ذي السنور والإرشساد والإمسداد أبسى العطساء ظاهسر الإشسراق يُدعسى إبسراهيمُ ذي العسرفان ابسن ابسى مكسارم بسلا خفسا يُدعسى أبّ القسضل المتين الدين

<sup>(1)</sup> هو الشيخ أحد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر الهيري الملوى شهاب الدين أبو العباس المقاهري الأزهري الشافعي ولد سنة 1088 وتوفي سنة 1181 إحدى وهانين ومائة وألف له الأعلام بإرث ذوي الأرحام في محلد. شرحان على آداب السمرقندي. شرحان على متن السلم. شرح الصدور بالصلاة على الناصر المنصور. شرح ايسافوجي، عقود الدرر على شرح ديباجة المحتصر، فتح الإله بعدة ما يندرج من العقائد في لا إله إلا الله. فتح السلام. منهل التحقيق في مسألة الغرانيق. وغير ذلك من الحواشي والرسائل. هدية العارفين (1/6).

ابسسنُ محمُسد أبسى المسراحم وهسؤ السشهية العسبة للسرحمن أيْ أحمد السن سيدي أهلُ الوفّا أبسى التدانسي عسام سسبعمائة إسكندرية بيا السيلاد ابسن محمسد عظسيم القسرب العسارف السشهير بالسنجم وذا وهسو ابسن أحمسة بن مسعوداتي وهسوً ابسنُ أحمسهُ بنُ عبد الواحد وهسو ابسن عسبد الكسريم الباري وهسو ابسن عسبد السسلام فاعلما وذًا على المسنُّ المناسد عُلَيه وهسوً ابنُ عبد الله وهوُ ابنُ الحسن ابسن علسي مظهسر العجانسب والحمسة فه علسي الإنعسام أسم السصلاة والسسلام الأكمسل وآلسنه وصبيحيه ومسنن علسي

ابسنُ أبسى الفسضل بسلاً مُزاحم ابسنُ أبسى العسباس ذي التبسيان محمسة وهسؤ السشهير بسوفا والسنين مسيلاذ بفسير مسرية فسينارت الأفساق والسبلاد ابسسنُ محمُسله ولي السسرب ابسن لعسبد الله فسادر المآخسذا وهسو ابسن عيستى هكذا قد ثبتا وهسو ابسن عسبد الله ذي المحامسد ابسن محسد بسلاً إلكسار ابسنُ حسسين بسنُ أبسى بكر سما ابسنُ الأحمسة بسن إذريسسَ فَهم الأنورُ ابنُ السبطِ ذِي القربِ الحسن لسدى الوغسى ممسزق الكستانب والسشكر الله علسي السدوام علَــي نبيسنًا الكـرمُ الأفــضل نهسج السسداد بالمكسارم تسلأ

تنبيه: تقدم في السند ذكر الشريف عبد السلام بن مشيش والشريف أبي الحسن الشاذلي قال: الأول: الولي العارف بالله تعالى الشريف عبد السلام بن مشيش بن أبو بكر بن يحي بن عيسى بن أبو القاسم بن مروان بن حيدرة بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن إدريس بن عبد الله بن الحسن الثني بن الحسن السبط ابن الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه.

الثاني: هو القطب الفرد الغوث الجامع الإمام أبي الحسن الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار بن شيم بن هرمز بن حاتم بن قصى بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب هكذا ذكره العارف بالله تعالى ابن عطاء الله في والمنن،

تنبيه آخر: تقدم أن المشيخة والسجادة والكنى تلقاها شيخنا سيدي عبد الخالق أبو الخير ابن الأستاذ عبد الوهاب أبو التخصيص ابن الأستاذ أبو المكارم إبراهيم، عن أخيه الأستاذ أبي الإرشاد يوسف، عن أبيه الأستاذ أبي التخصيص عبد الوهاب، عن ولد عمه أبي اللطف يحيى بن أمين الدين بن أبي العطاء، عن عمه أبي الإكرام عبد الفتاح بن أبي العطاء، عن عمه أبي الفضل بن محمد بن أبي المكارم، عن والده أبي المكارم إبراهيم، عن والده الحب أبي الفضل محمد المحذوب، عن والده أبي المراحم محمد، عن عمه أبي السادات يحيى، عن أخيه أبي الفتح محمد، عن والده الشهاب أي العباس أحد، عن أخيه أبي الحسن على، عن والده القطب الكبير محمد وفا بالسند المتقدم، وقد نظمت ذلك، فقلت:

للذا بسنى السوفًا أصبحابُ السنا والم تسر أعستابَهم تسبلغ المُسنا والسزم محبستهم وارع مسودتهم تلسق عنايستهم فسي وصلهم ركنا هُـم الكواكبُ والأقمارُ فاصحبهم لعـلُ تهـدي بـنور ضـونه كَسنا لاستيما مسن بالسسعادة فانسق بمسشيخة السادات والفضل والكنا فَفَ رِيدُهم قطب ألزمان إمسام آبسو الحسير عبد الحالق جَاد بوصْلنَا عَـن أخـيه الـذي قد ساد عصره يوسـف أبـو الإرشاد طاب له النّنا عَـن أبي التخـصيص قطـب زمانه عـبد الـوهاب سَـيد جَمْعـنا عَـن الفـرد الـشهير ابـن عمه أبـى اللطف للبركات ذُحْرًا ومَعدَنا عَـن عمَّـه أبي الإكـرام عن عمَّه محمـد أبـي الفَـضل مولاي حَسنا عَــن ابــيه ابِــي المكـــارم وارتقَى ممــى خلــيل الله في الحُلْــد مَوطنًا عن أبيه أبي الفضل الذي جَلُّ قدرُه عَسن أبسيه أبسى المكسارم والثُّنَا عَـن ابسيه ابسى الفضل ذاك محمد وشهرته الجمد أوب قسد قام بالكنا غين أبيه أبسي المسراحم ثم هو عين عمسه الأستاذ يحسى تلقنًا

وكنيستُه بالسسّاداتِ يَسا فتسى وعن أخبيهِ أبي الفتح الجليل تفننا عسن أبيه قطسبِ الزّمانِ بعصرِه أحمد أبدو العباسِ حسبك مَا هَنا عسن أخبهِ الأستاذ قُطب زمانِه أبي الحسن المشهور في قطرِ مصرنا على بسن ددا حِسين حَسلُ ركابُه مسصرَ بحمدِ الله حَسلَ بها الهنا عسن أبيه أبي التدانِسي السبيد محمد وف صاحب الشّان والكنا فحسن أبيه أبي التدانِسي السبيد محمد وف صاحب الشّان والكنا فحسبكَ نجمة والكواكبُ حوله تدور به الأفلاك والشمس تعمنا وحيث على الإيتاء بالبابِ واقف فَجدودوا له بالقربِ حيث لكم دَنا واختمُ نظمي بالصلاةِ على الذي أنظمتُ له صدم الحجارةِ مُعْلِنا والآل والأصحاب مَا قالَ قائلٌ والشَمْ فُدرَى اعتابِهم تَبْلغُ المُنَا

فائدة وإنما قلت: والثم ثرى اعتابهم للتنبيه على جواز تقبيل اعتاب الأولياء وتوابيتهم، لقول العلامة شس الدين الشوبري: وأما تقبيل توابيت الأولياء واعتابهم، فلا خفاء في جوازه بل ولا كراهة في تقبيل أعتابهم على قصد التبرك لما أفتى به العلامة شمس الدين الرملي الأنصاري، وقد رأيت استاذي يقبل عتبة الزاوية حين قدومه للزيارة أو عمل الميعاد وكنا يجوز التوسل بالأنبياء والأولياء إذا هم الواسطة بين الله وبين عباده، لاسيما وقد نقل العلامة الأجهوري في «فتاويه» ما نصه: وأما التوسل إلى الله ببعض مخلوقاته فجائز، ومنه حديث الصحيح فقد ذكره فيه في فضل العباس بن عبد المطلب عن أنس أن عمر رضي الله عنهم كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك نبينا محمد ﷺ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فسقوا، انتهى .

ونسال الله حسن الخاتة في المكنية ونسيبها، ولبس الخرقة أما سببها قال شيخنا العلامة شس الملة والدين محمد الزرقاني في شرح والمواهب اللدينة في ذكر اسه وكنيته على ما نصه: وقد بلغني أن سبب الكني في العرب أنهم كان لهم ملك من الأول ولد له ولد توسم فيه أصحابه فشغف به، فلما نشأ وصلح لأدب الملوك أحب أن يغرد له موضعًا بعيثًا عن العمارة يقيم فيها، ويتخلق بأخلاق مؤديه، ولا يباشر من يصبغ عليه بعض زمانه، فبني له في البرية منزلاً ونقله إليه، ورتب له من يؤدبه بأنواع الأداب العلمية والملكية، وأقام له حاجته من الدنيا وأضاف له من أقرانه بني عمه وغيرهم ليؤنسوه وليجيبوا الأدب بالموافقة، وكان الملك كل سنة يحضر ومعه من له عنده ولد يسأل عنهم ابن الملك، فيقال له: هذا أبو فلان وهذا أبو فلان للصبيان عنده، فيعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم فظهرت الكني في العرب، انتهى.

فهي سُنة قديمة في العرب مأمورٌ بها من جاز أعلى الرتب، وتركها من الناس الأغلب أحياها ساداتنا نضرهم الله، فكانوا أحق بها وأهلها لما لهم من نفحات القرب، قال ابن الأثير في كتابه والربيع»: الكنية من الكناية وهي أن تتكلم بالشيء وتريد غيره لاحترام المكنى بها، وإكرامه وتعظيمه لفلا يصرح في الخطاب باسمه.

ومنه:

## الخيسية حسينَ أتاديسه الأخسرِمَه ولا ألقسه والسشوة اللقسب

قال ابن الحاج: يتعين على المكلف أن يتحفظ من هذه البدعة التي عمت بها البلوى، وقل أن يسلم منها كبير أو صغير، وهو ما اصطلحوا عليه من تسميتهم بهذه الأساء القريبة العهد بالحدوث التي لم تكن لأحد ممن مضي؛ بل عالفة للشرع الشريف وهي فلان الدين، والعالم أولى من أن يحفظ على نفسه من هذه الأشياء وندب عن السنة في حق نفسه وفي حق غيره، وهو الإرداع على كل من حضره، وكلكم مسئول عن رعيته، فإذا نطق أحد بهذه إلا برفق وبلطف به في التعليم إلى أن قال: فإذا قال مثلاً عي الدين أو زكى الدين فلا بد أن يُسأل عن ذلك يوم القيامة، ويقال له: هذا هو الذي أحيا الدين وهذا هو الذي زكى الدين إلى غير ذلك، فكيف يكون حاله إذ ذاك ولو وقف أمرنا على هذا المكان قريبًا أن لو كان مانعًا؛ لأنه إذا تقرر عندنا أن هذا كذب وتزكية رجى لأحدنا التوبة والإقلاع؛ لكن ردنا على ذلك

الأمر المحوف وهو أنا نرى ذلك جائزًا ومندوب إليه بحسب ما سولت لنا أنفسنا من أبل الناس إذا خوطبوا بغير هذه تسوسوا من أجل ذلك، وتولدت الشحناء والعدوات، وقد صح عن النووي أنه قال: لا أجعل أحداً في حل ممن يسميني عبي الدين وكذا غيره من العلماء العاملين، إلى أن قال: ولا يظن ظان أننا ننكر الكنى الشرعية، فإن ما ورد منها ليس فيه تزكية والكنى المشروعة أن يكني الرجل بولده أو بولد غيره، ورئذلك المرآة وكذلك يجوز التكني بالحالة التي الشخص عليها متصف بها كأبي تراب وأبي هريرة، انتهى.

وقد كانت كنية المصطفى على أبا القاسم باسم أول أولاده قبل النبوة، وروي الطبراني من حديث بن عمرو بن العاص في قصة مارية: أن النبي على قال لعمر بن الحطاب ظاند: والا أخبرك يا عمر أن جبريل أثاني فأخبرني أن الله برأها وقربها مما وقع في نفسي، وبشرني أن في بطنها غلامًا مني، وأنه أشبه الناس بي، وأمرني أن أمعيه إبراهيم، وكناني بأبي إبراهيم، ولولا أكره أن أحول كنيتي التي عرفت بها لتكنيت بأبي إبراهيم كما به كناني جبريل أنهي.

وكذا قال شيخنا الشمس الزرقاني في شرح والمواهب اللدنية ما نصه: ويكني بأي إبراهيم باسم آخر أولاده، كما جاء في حديث أنس عند البيهقي في بحيء جبريل اليه عليهما الصلاة السلام لما وقع في نفسه من تردد مأبور الغلام الذي أهدي مع مارية عليها، فبعث عليًا ليقتله فوجده ممسوحًا، فرجع فأخبره ﷺ فقال: والحمد فله الذي يصرف عنا أهل البيت (2).

وقوله: «السلام عليك يا أبا إبراهيم» (3) لفظ البيقهي وابن الجوزي عن أنس: «لما ولد إبراهيم من مارية، كاد يقع في نفس النبي ﷺ منه، حتى أتاه جبريل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم» (4) انتهى.

<sup>(1)</sup> ذكره الحيشمي في مجمع الزوائد (159/4).

<sup>(2)</sup> ذكره ابن حجر في الإصابة (701/5) بنحوه.

<sup>(3)</sup> رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (1/35/1).

<sup>(4)</sup> رواه البيهقي في الكبرى (3/7 41).

قال المناوي: ومن كناه أبو المؤمنين ذلك بعض المفسرين وفي والذخائر، أن كنيته في التوراة وأبو الأراهل، انتهى.

وكان خير الصحب يكنى أبا بكر بحيث غلبت على اسمه كأبيه، وهو على الأصح عبد الله بن عثمان أبي قحافة، وكنى المصطفى عمر بن الخطاب عَيْد: «أبا حفص»(1) رواه ابن إسحاق.

وكان على يكنى أبا الحسن، وكناه بلج بأبي تراب (2)، وكانت إلى على كما في والبخاري، عن سهل بن سعد، وقال: للتصغير يا أبا عمير كما في والأذكار، للنووي عن أنس على قال النبي بلج : وأحسن الناس خلقًا وكان لي أخ يقال له أبو عمير، (3) قال: الراوي أحسبه قال فطيم.

وكان النبي الله إذا جاء يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير كان يلعب به، قال في «الصحاح» النغرة مثال الهمزة واحدة النغر، وهي طير كالعصافير حمرة المناقير وبتصغيره جاء الحديث، انتهى.

وكني أخرين بما يضيق عن سردهم الصحف وفي هذا كله دليل داعي علي تكنية السادات للبالغين الكبار أيضًا، انتهى.

وقد انفرد بالكني بيت أولاد السادات بمصر خاصة، وهي صبغة الله لمن توضع عليه، ولو كبير أو ربما كانت تحوله من حال إلى حال ببركته كما هو مشاهد عسوس، قال العلامة أبو الإرشاد علي الأجهوري: هي بإلهام من الله يفتح به على صاحب السجادة منهم لينطق به للمتلبس بما فتح به عليه أو يتلبس به بعد، قال في والبارق الأسنى في سر الكني للولي العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم الأقصرائي الشاذلي ما نصه: ومن ها هنا ظهر لنا حكمة سر اعتناء روح حضرة الجمال الأستاذ سيدي علي بن وفا بالكنى دون غيره من الكمل إلا منا، وهي سنة حسنة تشير إلى اعتنائه ظهر المقصد الأسنى، وهو

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في المستد (1/3 19)، وأبو داود (91/1).

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (1/169).

<sup>(3)</sup> رواه البخاري (2270/5)، ومسلم (1692/3).

الذي ينبغي لكل مرشد خصوصًا من ينهل من هذا المورد؛ لأن من لازم محو الرسم محو الاسم ليكون عنده من وجوده الذي كان به مع الحجاب ثم يتوجه عدم اعتناء غيره من الكمل الذين ساروا على سيره بها لحمله على معنى، وهو أنهم قصدوا إبقاء الاسم اتهامًا بعدم زوال الرسم سترًا على الحال، وغيره من أهل المحال إلى آخر ما ذكره رحمه الله.

وأما بحالس الخرقة للمريد وهي في عرفهم المنديل، ويقال أنه التوارث من عهد سيدي محمد وفا والشد، وأول من أحدثه الشيخ أبو الفضل فزاد خيرًا فالأصل فيها ما رواه البخاري في صحيحه: وأن رسول الله ﷺ ألى بكسوة – وفي رواية: وبثياب فيها خميصة سودًا» –، فقال: من ترون نكسوا هذه الخميصة» – وفي رواية للجلال: وأحق بهذه » – فسكت القوم، فقال: آتوني بأم خالد، فأتى بها النبي ﷺ – وفي رواية: وفأتى بها تحمل» – فأخذ الخميصة بيده، فألبسها إياها، وقال: أبلي واخلقي موتين» (1)، وكان فيها علم أخضر أو أصغر والخميصة بفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم، وسكون الياء التحتية، فصاد مهملة – ثوب من حرير، أو ثوب معلم، أو كساء مربع له علمان، أو كساء رقيق من أي لون كان، كما نقله شيخ شيخنا في شرح والمواهب»، واسم أم خالد أمة – بفتح الهمزة، والميم بلا إضافة – وهي بنت خالد بن والنبراس» من صغار الصحابة فظام أجمعين.

والخميصة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وسكون التحتية فصاد مهملة ثوب من حرير، أو ثوب معلم أو كساء مربع له علمان، أو كساء رقيق من أي لون كان، نقله شيخنا في شرح «المواهب اللدنية» واسها أمة بفتح الهمزة والميم بغير إضافة كتبت باسم ابنها خالد بن الزبير بن العوام، وهي من صغار الصحابة كما في «النبراس» فاستفيد أن الخرقة شيء يدفعه الشيخ لتلميذه من نحو ثوب أو طاقية أو عمامة أو رداء أو سجادة، انتهى.

قال شيخنا الشمس الزرقاني في تلخيص والمقاصدي: لبس الخرقة المشهور بين

<sup>(1)</sup> رواه البخاري (2/98/5).

الصوفية بالإسناد إلى الحسن البصري، وأنه لبسها من على نظن، قال ابن الصلاح: باطل والحافظ ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه ﷺ البس الخرقة على الصورة المتعارفة لأحد من اصحابه، ولا أمر أحدًا منهم بفعل ذلك، وكل ما يروى من ذلك صريحًا فباطل، قال: ومن الكذب المفتري قولهم ألبس علي الحسن البصري فإن أثمة الحديث لم يثبتوا سماعه منه فضلاً عن أن يلبسه الخرقة، وسبعة إلى ذلك الدمياطي والذهبي ومغلطاي والعراقي وابن ناصر وجماعة حتى ممن لبسها اقتداءً بالصوفية.

قلت: ألف جلال السيوطي «إنحاف الفرقة برفو الخرقة»، ورجع فيه سماع الحسن علينا لكن ليس فيه أن المصطفى ألبس عليا، ولا أن عليا ألبس الحسن الخرقة على الصورة المتعارفة، انتهى.

وقد بسطت الكلام على ذلك في وشرح التائية» للولي العارف بالله تعالى سيدي أحمد الشرنوبي .

وأما وأصغر القرص» قال شيخنا العلامة عبد الباقي الزرقاني ففي والمواهب اللدنية»: قد تتبعت هل كانت أقراص خبزه و الله صغار أم كبار فلم أحد في ذلك شيعًا بعد التفتيش، نعم روي أمره بتصغيرها في حديث عند الديلمي عن عائشة رفعته بلفظ: رفعته بلفظ: وصغروا الحبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه» (1)، واه بحيث ذكره ابن الجوزي في والموضوعات».

وعن ابن عمر مرفوعًا: «البركة في صغر القرص»(2)، وإن قال النسائي أنه كذب، ولكن روى البزار بسند ضعيف يعمل به في مثل هذا، عن أبي الدرداء مرفوعًا: «قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه»(3).

قال في والنهاية»: حكى الأوزاعي أنه تصغير الأرغفة، أشار إلى هذا في والمقاصد الحسنة»، فقوله في والمواهب»: قد تتبعت هل كانت أقراص خبزه ﷺ

ذكره المناوي في فيض القدير (4/4).

<sup>(2)</sup> رواه الديلمي في الفردوس (1/2).

<sup>(3)</sup> رواه الديلمي في الفردوس (3/202).

ونسال الله حسن الخاتة في المكنية ونسيبها، ولبس الخرقة أما سببها قال شيخنا العلامة شس الملة والدين محمد الزرقاني في شرح والمواهب اللدينة في ذكر اسه وكنيته على ما نصه: وقد بلغني أن سبب الكني في العرب أنهم كان لهم ملك من الأول ولد له ولد توسم فيه أصحابه فشغف به، فلما نشأ وصلح لأدب الملوك أحب أن يغرد له موضعًا بعيثًا عن العمارة يقيم فيها، ويتخلق بأخلاق مؤديه، ولا يباشر من يصبغ عليه بعض زمانه، فبني له في البرية منزلاً ونقله إليه، ورتب له من يؤدبه بأنواع الأداب العلمية والملكية، وأقام له حاجته من الدنيا وأضاف له من أقرانه بني عمه وغيرهم ليؤنسوه وليجيبوا الأدب بالموافقة، وكان الملك كل سنة يحضر ومعه من له عنده ولد يسأل عنهم ابن الملك، فيقال له: هذا أبو فلان وهذا أبو فلان للصبيان عنده، فيعرفهم بإضافتهم إلى أبنائهم فظهرت الكني في العرب، انتهى.

فهي سُنة قديمة في العرب مأمورٌ بها من جاز أعلى الرتب، وتركها من الناس الأغلب أحياها ساداتنا نضرهم الله، فكانوا أحق بها وأهلها لما لهم من نفحات القرب، قال ابن الأثير في كتابه والربيع»: الكنية من الكناية وهي أن تتكلم بالشيء وتريد غيره لاحترام المكنى بها، وإكرامه وتعظيمه لفلا يصرح في الخطاب باسمه.

ومنه:

## الخيسية حسينَ أتاديسه الأخسرِمَه ولا ألقسه والسشوة اللقسب

قال ابن الحاج: يتعين على المكلف أن يتحفظ من هذه البدعة التي عمت بها البلوى، وقل أن يسلم منها كبير أو صغير، وهو ما اصطلحوا عليه من تسميتهم بهذه الأساء القريبة العهد بالحدوث التي لم تكن لأحد ممن مضي؛ بل عالفة للشرع الشريف وهي فلان الدين، والعالم أولى من أن يحفظ على نفسه من هذه الأشياء وندب عن السنة في حق نفسه وفي حق غيره، وهو الإرداع على كل من حضره، وكلكم مسئول عن رعيته، فإذا نطق أحد بهذه إلا برفق وبلطف به في التعليم إلى أن قال: فإذا قال مثلاً عي الدين أو زكى الدين فلا بد أن يُسأل عن ذلك يوم القيامة، ويقال له: هذا هو الذي أحيا الدين وهذا هو الذي زكى الدين إلى غير ذلك، فكيف يكون حاله إذ ذاك ولو وقف أمرنا على هذا المكان قريبًا أن لو كان مانعًا؛ لأنه إذا تقرر عندنا أن هذا كذب وتزكية رجى لأحدنا التوبة والإقلاع؛ لكن ردنا على ذلك

بِالشَّعِيرِ ا قَالَت نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ (1).

قال الغزالي فلله: وهذا لا يقتضى أن اتخاذ المنخل لنخل الطعام منهي عنه، وإن كان أبدع بعد رسول الله ﷺ؛ لأن النهي بدعة تضاد وتدفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته، وليس نخل الطعام كذلك؛ لأن القصد منه تطييب الطعام وذلك مباح ما لم ينته إلى التنعم المفرط.

وعن قتادة عن انس بن مالك على قال: «ما أكل كبي على خوان قطى (2) بكسر اوله المعجم وبضم، ويقال كما في «المصباح» وغيره إخوان بالكسر مرتفع يهيأ ليوكل الطعام عليه لهلا ينخفض رؤوسهم فالأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر، ولا في سكرجة بضم أحرفه الثلاثة مع شد الراء، وقيل: الصواب فتح رائه؛ لأنه فارسي معرب عن مفتوحها، وهي كما قال ابن العربي: مائدة صغيرة ذات جدار، وقال غيره: هي إناء صغير يوكل فيها القليل، ويجعل فيه ما تشتهي حول الطعام على المائدة.

قال بعضهم: وقد تطلق على الكبير أيضًا، والمراد أنه لم يأكل على هذه الصفة قط؛ لأن لم يؤكل حتى يشبع فيحتاج لاستعمال المرحاض، والشهي بل كان لا يأكل لشدة جوعه، وقال أجوع يومًا وأشبع يومًا، ولأنها أوعية الألوان ولم تكن الألوان من شأن العرب إنما كان طعامهم الثريد عليه مقطعات اللحم، وقد طبعوا على السعة والسماحة واليسر في كل شيء، فلا يؤكلون في معدة القصعة الصغيرة التي هي علامة البخل والتكبر، وإنما يفعل ذلك العجم لما طبعوا عليه من الضيق والعسر والشع إلا من شرح الله صدره وطهر خلقه، والكلام في العرب الذين لهم عناصر سيئة لا مطلقًا، فقد كثر فيهم خلط السوء من عروق العجم، وأحلافهم وقوله في الحديث ولا خبز مرقق بينا خبز للمفعول وبشد القاف الأولى المفتوحة ما رققه الصانع وجعله رقيقًا، وهو الرقاق بالضم يعني لم يكن له يخبز له خبز ملين مبيض كالحواري؛ لأن عامة خبزهم إنما كان الشعير والرقاق إنما يتخذ من دقيق البر

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (2146)،

<sup>(2)</sup> رواه البخاري (4967).

وليس ذا من شأن العرب.

قال: فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر جمع سفرة واصله طعام يتخذه المسافر، والغالب حمله في جلد مستدير فنقل اسمه لذلك الجلد فسمي به لذلك، والخوان كما قاله الحكيم الترمذي هو المرتفع عن الأرض بقوائمه، والمائدة ما يمد ويسط لتؤكل عليه، والسفر ما أسفر عما في جوفه.

قال الحسن فين: الأكل على الخوان فعل الملوك، وعلى المنديل فعل العجم، وعلى السفرة فعل العرب وهو سنة وما يحقق أن المائدة ما يمد ويبسط ما جاء في التنزيل قالوا نزلت سفرة حمراء مدورة، انتهى والله أعلم.

ولنختم هذا التحصيل بأبيات تمثل أبو جعفر المنصور عند وفاته، فقال:
المَسرءُ يَسرغَبُ فِي الحَسيا ة وَطُولُ عَسيشٍ قَسد يَسطُرُهُ
تَفَسنى بَسسَاشَتُهُ وَيَبقسى بَعسدَ خُلسوِ العسيشِ مُسرُهُ
وَتسسُووْهُ الْأَيْسامُ حَتَّى مسايَسرى شَسيناً يَسسُرُهُ
كَسم شامت بسى إن هَلَك صَالَ الله دَرُهُ

قال جامعه العبد الفقير علي أبو جابر بن العلامة الشيخ عامر بن حسن بن حسن بن على بن حسن بن على بن حسن بن على بن سيف الدين بن سليمان بن صالح ابن الولي العارف بالله تعالى سيدي على المغراوي بن نصير بن عبد الحسن بن عبد البر بن موسى بن حماد بن داود بن تركي بن قرشلة بن أحمد بن موسى بن يونس بن عبد الله بن أحمد بن الأنور بن الحسن عبد الله بن الحسن الأنور بن الحسن السبط ابن على بن أبي طالب كرم الله وجهه.

هذا خاتمة ما قصدت تحريره في هذه الأوراق مستعينًا بالواحد الخلاق على ما تكدر وصفي من هذا العيش أوراق، ونسأل الله حسن الخاتمة في المآل والتوفيق في الأقوال والأفعال بجاه من فتح به الهداية وزال به الضلالة، وختم به الرسالة وصحبه الأخيار، ونعوذ بالله من سر الأسرار وكيد الفجار، ونسأله ستر العيوب إنه كريم ستار.

تعان الستر إن صادفت عيبًا ولا تعجل بما تسبديه واحدر وما يسدريك أن لسه صدوابًا فأنت إلى الخطاً من ذاك أجدر

وكان الفراغ من جمع هذه الأوراق صبيحة ثاني عشر رمضان المعظم قدره ومر من سنة أربعين ومائة وألف من حجرة من له العز والشرف عليه أفضل الصلاة وأثم التسليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### خاغة شريفة

قال الشيخ العوضي في «مناهل الصفا»: نظم أبو العباس أحمد شهاب الدين المحيري، بأمر خاله المذكور، فقال – ضاعف الله لنا وله الأجور:

المرتجسى لعفسو رب يُعسب بالنسسب الطاهسر جسل مستعما علَسى رسسولِ الله خسيرُ مَن هذى الحائسيزين حسسن الانسباع ساداتنا أهسلُ السوفَا لَمسن طلَب والرشسد والسسداد بالتحقسيق وهسو آبسو الحسير لسذى الخلائق وهــو أبُّــو التخــصيص لا يُشتبه ذي السنور والإرشاد والإمداد أبسى العطساء ظاهسر الإشسراق يُدعسى إبسراهيمُ ذِي العسرفان ابسنُ ابسى مكسارم بسلاً خفسا يُدعسى أبّسا الفسضل المتين اللين ابسنُ أبسى الفسطل بسلاً مُزاحم ابسنُ أبسى العسباس ذي التبسيان محمسة وهسؤ السشهير بسوقا والسنين مسيلاذ بغسير مسرية فسسنارت الآفسساق والسبلاد ابسسن محسد ولي السسرب قسالُ الفقسيرُ الملسوي احمســدُ الحمسدُ اللهِ السبذِي قسيد انعتسب فسئ السصلاة والسسلام ابستا والآلُ والسعحبُ مُسع الأحسباع وبَعْدِ فالمقتصودُ نظمينًا نسبُ فنبستدي بسماحب التوفسيق اعسى بسه الأسستاذَ عسبدُ الحالق والعسبة للسوهاب فساعلم أأسنة وهسو ابسن يوسسف أبي الإسعاد وذًا هسو ابسنُ العسبدِ للسرزاقِ ابسنُ أبسى المكسارم الربانسي ابسن محسد أبسو الفسضل وفسا ابسن محمسد محسب السدين ابسسنُ محمُسبد أبسى المسراحم وهسؤ السشهيذ العسبذ للسرحمن أيُّ أحمسدُ ابسنُ مسيدي أهلُ الوفَا أبسى التدانسي عسام سسبعمائة إسكندرية بهسا المسيلاد ابسن محمسد عظسيم القسرب

العسارف السشهير بالسنجم وذا وهسوً ابسنُ أحمسدُ بنُ مسعوداتي وهمو ابسن عميد الكسريم الباري وهسو ابسنُ عسبد السسلام فاعلمًا وذًا علي بين محمَّد عُلَيم وهـــوَ ابنُ عبد الله وهوَ ابنُ الحسن ابسن علسي مظهسر العجانسب والحميد فه علي الإنعيام أسم السملاة والسسلام الأكمسل وألسه وصبحه ومسن علسى نهسج السنداد بالمكسارم تسلأ

ابسن لعسبد الله فسادر المآخسذا وهمو ابسنُ عيمسي هكذًا قد ثبتًا وهمو ابسنُ أحمد بنُ عبد الواحد وهمو ابسنُ عميد الله ذي الحامسة ابسن محمسد بسلاً إلكسار ابسنُ حسينِ بسنُ ابسي بكر مما ابسنَ الأحمسة بسن إذريسسَ فَهم الأنورُ ابنُ السبط ذي القرب الحسن لسدى الوغسى ممسزق الكستانب والمسشكر الله علسي المسدوام علَــي نبيـنا الكـرمُ الأفــضل

[وهذا نظم العلم ايضًا السيد مرتضى في قصيدة قال: تتضمن نسب سيدنا المشار إليه صاحب السيادة والوقار، والمحامد التي إليها يُشار:

وما زالت شوس سعده في سماء وجوده مشرقة، ولا برحت سحب مكارمه على وافديه مغدقة آمين، وهي هذه:

مسدحت أبسا الأنسوار أبغي بمدحه نجيبًا تسسامَى في المشارق نورة محمسة البانسي مسشية افستخارة ربيب العسلا المخضل سبب نواله كسرئم السسجايا العز واسطة العلا حسوی کل علم واحتوی کل حکمة بـــه ازدهـــت الدنـــيَا بهـــاءً وبهجةً مخاملة تنبيك عمسا وراءهسا

وفسور حظوظسي من جليل المآرب فلاحست هسوادية لأهسل المغارب بعسز المسساعي وابتذال المواهب سمسا النذا المنهل صوب السحائب بسيم الحسيًا الطلقُ ليسَ بغاضب ففسات مسرام المسستمر الموارب وزانست جمالًا من جميع الجوانب وانسواره تهديك سببل المطالب تبلج عنه عن كريم المناسب رشيد أبؤة الإرشاد مولَى الرغانب خصيصُ أبُو التخصيص فخرُ الأقارب كسريم المسزايا مسسترق المآرب هـو العـبد للـرزاق جم المناقب مكارمٌ تغسري بسينَ أهل المراتب أأبسو الفسضل مولاكا على المناصب تـسامت إبساءً عن عيون الرواقب آبو الفضل مجذوبُ العلاَ خيرُ جازب مسراحمة تسصفو لأهسل المشارب هـو العابـد الرحمن أكرم صاحب شهاب العلا الوضاح بين الكواكب آبو الفضل نجل المصطفين الأطايب لأولاده الأعسسلام ضسسربة لازب عسلاً مسؤددًا في كلُّ فخر مقارب هسؤ الستاج مضو الحلوم التواقب واطهر عرضا من غميزة عانب أبسى شاوها أن يستكن لطالب بسيض أولي الأخبار من كلُّ ناسب شــهابُ العلاَ الجالي ريونَ الغياهبِ بمسسعود المولسي سليل المناجب وفسات بشاو الفضل وخذ الركائب

لسة نسسب يعلسو بأكسرم والسد بيوسسفَ مهسديُّ السزمان أميسنةً ووالسدة عسبذ السوهاب سسرة وكسان أأبسو الإسعاد يوسف سيدًا ووالسدة المولسي الرئيسُ آبُو العطَّا ومسا زال إبسراهيم والسدة لسة ووالسدة السشمس المسضىء محمد وكانست لإبسراهيم تنمسي مكارم ووالسدة السشهم النجسيب محمد ووالسدة شمسس الكمسال محمسة ووالسدة الموكى آبو الفضل والتقي ووالسدة المولسي الممجسد أحمد ووالسدة ربُّ السوفَا محمسة بسه جمسع الله السسادة كلب ووالسدة تسرب الفخسار محمسة ووالسدة انهسادُ الولسي محمسدُ أعسز السورى بيئا واشرف عنصرا تسسنمُ مِسن عسزٌ المسناقب ذروةً ونسالً بعسبدِ اللهِ أشسرفَ نسسبةٍ ووالسدة المولَّسي الممجــــــــــُدُ أحمدُ سُسا فِسي ساء المجد كوكبُ فخره ووالسدة عيسسيّ أبّو الروح قدّ علاً

مأنسرة لم يحسمها عسد حاسب تسوحة عسن قسرن يليه وصاحب مسبراة عسن عاديسات المسالب أبساة مسليل الطيسبين الأناجسب قسويم المعالسي مسستدر الضرايب أبسا حسين ناجسة وابن ناجب إذًا الحلسمَ أزهساهُ قطوبُ الحواجب ويتسبغ آمسال البعسيد المسواغب فسعنائلة لم يسدنها هسم راغسب إلسيه نجيسبات المطايسا الجسنايب بوفسر عطايساة ونسيد الحقايسب محاسسن تأبسى أن تطسوع لعالسب وتاجُسا علَى هامات أهل المواكب معاقلية فيي ميشمخر الأهاضب تلسيدٌ تسراتُ عَن حميد المضارب بسارث حسواة مسن قروم أشايب وحكمة لقمان ومئة حاجب لــه الأرض من ماش عليها وراكب فأكسرم بسه مولى شريف المناسب الاح لسنًا ضوءًا وفي كلُّ غارب

ووالسدة المولَّسي السشهابي أحمدُ أبسوة رئسيس القسوم عبد الواحد وكانست لعسبد الله فسيهم فضائل ووالسدة عسبة الكسريم وإنْ ذَا محمسة الراقسي ذرى الفخر والعلأ ووالسدة عسبدُ السسلام وإنَّ ذَا وكسانً البسو بكسر تسزينَ بالحجَا ومسا زالَ يستعلَى علميُ بمجده ووالسدة السبدر المسنير محمسة واكسرم مامسول لسرفد تسوجهت تسروخ خفائسا نحسوه أنمأ تقتدي وعمسري لقُسد كانت لإدريسَ قبلهُ وكسانً رئيسسًا في الملوك ممجدًا ووالسدة إدريسسُ الأكسبرُ قد بني وابقَـــی لمَــن بعــد المحامـــد کلّها ومسن قسبل عسبدُ الله والسدة ممّا هـــوَ المحضُ قَدْ حيزتُ لَهُ جودُ حاتم أبسو المثيسي كسانً اكرمَ مَن عنتُ إلَسي الحسن السبط الشهيدُ اعتزارهُ هـو ابسنُ رسـول الله افضلُ خلقه ومَـا بعدة في الفخر مسعى لذاهب عليه مسلام الله فسى كلُّ شارق أمرني سيدنا، المشار إليه أن أنظم نسب جديه، فقلت مشيرًا إلى المقام الفاخر،

ممتثلاً لأمر هذا السيد الأمر:

هسله روضة وهسلاً مقسام مُسن يلسذُ أوْ يعسنُ بسناكُ وهذَا كسيفَ لاَ وهـــوَ لـــيثُ غابِ منيع كسم لسة مسن خسوارق خارقات كَسم لسهُ مِسن محاسسنِ شساهدتهَا كُسم لسة مِسن مناقب عجزت عن مُسن يسرد حسمرها ودرلا علاه خلفستهٔ ذریسةً بعسمنهَا یسا كابسـرُ بمـــدُ كابـــرِ وهــــلالُ وطسسراز العسسوالي مسسنهم فسسريذ ذًا آبسو الأنسوار السذي لعسلاهُ شبلٌ ذاك الليثُ النِّذي بحماهُ ذًا على ليسب السوفًا وولى مَــن يــضاهيه نــسبة وكمــالأ وأبسبو محمسند ذو السبوقا مسسن وابسوه محمسة كانست قسد حلت وابسوه محمسة ذُو التقسى مسن مُسن هسوَ السنجمُ لاَ خفَسا وابوهُ وأبسوة الحسسيب احسد حقسا ابسن مسسعود مسن بحسق تقساه وأبسوة السسامي أبو الروح عيستي

مسشاهد نسور وقطسب إمسام طسار عسنة السردى وطاغ المرام غسيثُ امطسار مُسا لهسنُ انسجام فسى الأعسادي ومسا لهسن التنام أعسين السشاهدين والأفهسام حسصرهن الطسروس والأفسلام يسنقلب خامسنا علسيه المسلام مساح مسن بعسض كلسها قسوام عَسن هسلال تسزهُو بسه الأيسام عسم مسنة زمانسنا الإنفسام قسد اطساع الملسوك والحكسام وبسساحاته تهسون العظهام هاشسي فسي الأولسيا همسام انْ يقسيمَ فسى مسوق الفخارِ قِيام بكــــراماته اقــــر الأكـــام علىيه مهابية واحسرام بمحسياة قسد اضاء الظسلام هسو عسبد الله السرنيس الستمام مُسن بسه عسز السلين والإسسلام مسعد العالمسون والأغسلام ذُو السماة الغسر التسي لا تسام

وابسوة الحمسية احمسة موكسي وأبسوة الوحسية جسنة ومجسنة ابسنُ عسبد الله السدي دامَ يرقسي فسي المعالسي حسن أتساة الحمام وابسوه عسبذ الكسريم كسريم وابسوة محمسة طساب نفسسا وأبسوة عسبذ السسلام علسيه ابسنُ أمستاذ الحسسنينَ حُسسين والبسو بكسر التقسئ ابسوة وابسوهٔ محمســــدٌ كــــــانُ نجــــــلاً ابسنُ إدريسسَ الستاج مُسن بحلاة ابسنُ إدريسسَ الأكبر القطبُ قطعًا ابسنُ عسبد الله الكسبيرُ المزكسيُ وابسوة المسثني علسيه المسثني وابسوة السبط السميذ الشهيذ نــسبُ كــلُ عقــيدةِ حــسن أصلة المتصطفى التصفي عليه وغلسى آلسه وأمسسحابه مسسا وانتمسى السبدري العويضي إليهم او شهدا شهدالد وقسال وانهشا ههده روضه وههدا مقسام

كــلٌ مَــن بالحــدى لــهُ المَــام سيدي عسبد السواحد المفسدام مَن يديد عدم الدورى الإكرام حمدتــة مــن العــباد الكــرام رحمسات مسن ربسه والسسلام حسسنت مسيرة بسه الأقسوام وعليئ ابسوة لسيس يسضام مسن نسدًا كفسه يَغسارُ الغمسام تتحلَّسي الجواهسرُ الأيستام زادة مسن أفسيضاله العسسلام مَـن هـو الحيضُ الخالصُ القُوام الحسسن الماجسة الحفسية العصام الحسن الطاهر الطهور الحتام السيس إلا بهسا يستم السنظام مِن إلى السما صلاة وسلام صاخ طير ومسا تغنسي حمسام حسسن ذا الحسويدم المسسهام

انتهى المراد نقله منه، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## فهرس المحتويات

# المواهب السنية شرح حزب الفتح للسادة الوفائية

| الأستاذ أبو العطاء عبد الرازق                                   |
|-----------------------------------------------------------------|
| الأستاذ أبو الإسعاد                                             |
| الأستاذ أبو اللطف                                               |
| الأستاذ أبو الإكرام                                             |
| الأستاذ أبو الفضل محمد ابن الأستاذ أبي المكارم                  |
| الأستاذ أبو العطاء عبد الرزاق بن أبي المكارم إبراهيم            |
| الأستاذ أبو المكارم إبراهيم بن أبو الفضل محمد بن أبي المكارم237 |
| الأستاذ أبو الفضل محمد بن أبي المكارم                           |
| الأستاذ أبو المكارم إبراهيم                                     |
|                                                                 |
| الأستاذ أبو الفضل محمد محب الدين المحذوب                        |
| الأستاذ أبو الفضل محمد محب الدين المحذوب                        |
|                                                                 |
| الأستاذ أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد وفا                  |
| الأستاذ أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد وفا                  |
| الأستاذ أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد وفا                  |

### AL-MAWĀHIB AL-SANIYYAH ŠARḤ ḤIZB AL-FATḤ LIL-SĀDAH AL-WAFĀ<sup>2</sup>ĪYYAH

by
Muḥammad ben Tājuddīn al-Wasīmi

Followed by HUŞÜŞIYYAT AL-<sup>2</sup>IŞŢIFĀ LI <sup>2</sup>AHL AL-WAFĀ

> *by* Sīdi <sup>c</sup>Ali Wafā ben Muḥammad Wafā

Followed by

MANÄHIL AL-ŞAFÄ

BI <sup>D</sup>IŢBÄT NASAB AL-SÄDÄT BANI AL-WAFÄ

BI <sup>D</sup>ÄL AL-MUŞŢAFÄ

#

*by*<sup>c</sup>Ali ben <sup>c</sup>Āmir al-<sup>5</sup>Ītādi

Edited by Aḥmad Farīd al-Mizyadi